



(يس و والقرآن الحكيم إنك أبل المرسكين) هذة السورة مكتب و ويب نروليا الكالم والقرآن الكالم والقرآن الكالم والمراب والمراب المحروقية الكالم والمراب والمراب المحروقية الكالم والمراب والمراب المحروقية والمراب الكفار والموارة وشهد بذاته الجليل على رسالته ونبوته فقال والمحروق الكفار والموارة والمحروق وشهد بذاته الجليل على رسالته ونبوته فقال والمحروة والمحروق والمحروق والمحروة والمحرو

إبسم الله الرحن الرحيم كا قال الله سبحانه وتعالى (يس) قرأ حمزة يس بالكسرة والفتحة وقرأ الكسائي بالامالة والباقون بالفتح وقرأابن عام والكسائي يس والقرآن بادغام النون وكل ذلك جائز في اللغة وقرأان ڪئيروأبو عمرو وحزة ونافع يس باظهار النون وكل ذلك في اللغة جائز وقرى فالشاديس بنصب النون معناه أتل يس لان يس اسم للسورة وقرأ العامة بالنسكين لانه حرف مجا. فلا يحتمل الاعراب مثل قوله الم وروى عن ابن عباس في تفسير قوله يس يعتى ياانسان بلغة طيء وهكذا قال مقاتل والضحاك وروى عن محمد بن الحنفية أنه قال يس يعني يا محمد وروى معمر عن قتادة قال يس هواسم من أساء القرآن وقال مجاهد من مفاتيج ألسور يفتتح بهكلام ربالعالمين وقال شهربن حوشبيس قسم أقسم الله به قبل أن يخلق السموات والارض

بالن عام يمنى يا محد انك لمن المرسلين وقال ابن عباس في قوله (والقرآن الحكيم) أى أحكم الله حلاله وحرامه وأمره و نهيه ويقال الحكيم بمعنى الحاكم كالعمليم بمعنى العالم يعنى العا

فأنف

وأعمام الني عليه السلام اثناغشر ثمانية منهم لم يدركوا الني عليه السلام ولايدري إجالهم وأربعة أدركوا آلني عليه السلام اثنان آمنا وهما حزة وعباس واثنان لم يؤمنا وماابوطالب وأبوطب قال قريش قى حقه ماليكيم بنم أبي طالب لان الني عليه العلام لما كان في طن أمه الشهرين قال عبد المطلب لعبد الله يابني ألم تعلم أن أهل القبائل يعشرفون ولادته لان فيهم شاعت ولادة الني عليه السلام لان عادة العرب العسرياء اذا ولد ولد الاشراف جاؤا لتهنئته لانهم مترقبون تشريف الني عليه السلام وقد علت قدره ورفعته عندالله تعالى وعلوشأنه فلزم علينا الاهتمام بتهنئته والتهيء لما فاذمب إلى المدينة واجمع تمراواتت به من عمرسائر البلاد فذهب الى المدينة لجمع تمرا کثیرا مم عادای اراد أن يرجع من المبدينة الى مكة وهو في دار

الى الصبح واذا قَرِيْت على المبتي تحففت عنه عُذابَ القبران كان مَّن أهل العَذاب والأَفْسَكُونِ ويوري على المَّذِي وَمِنْ المُتَّالِّينِ مِنْ المُتَلِينِينِ مِنْ المُعَلِينِ المُنْ المُنْ أَوْلُ العَدَابِ والأَفْسَكُونِ فَيْ مَنْ المُعَلِينِ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ الْمُنْ مِنْ وَهِمْ مِنْ رِياضِ الْجُهُانِ أُوحِفُرة مِنْ حَفَرِ النبرانُ \* مِنْ وَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُعَلِّم والولام المنين على مروري ما من من المنطقة من المنطقة المرورين المن المنطقة المرورين المنه المنطقة المن كل كليةٍ حَرْفًا ثم يتلفظون به ويأخَــذون من يامِ الغِداءَيّا ومن ٱلآنسانِ سِينا فُركِيوهُما فَصّارِينا يس والمراد منه بالتحد عليه السلام وقال بعض المفير "ين المراد منه ياسيد المرسكين وقال بعضهم بمن أسم من أسهاء القرآن وقال بعضهم بين اسم من أسهاء إلله تعالى وقال بعضهم بيس أَتُم السُّورة وذَكِيكِر في تنفسير الاسترا باذي النُّهِ تعالى أربعة ﴿ لانِ اسْمِ اللَّهِ مَنْهُ الابعر ف غير الله تعالى وكرلف منها لا يعرفه غير الملائكة وكرلف فى اللُّوخُ ٱلمحفوظ وثولها تأتني التوراة وكلنا تذكى الانجيل ومثلنا تعتق ألزبور ومماثة منهائي القرآن تشعة وتسعون ظاهرة وكراحد مِنْهِ أَخْنَ وَمُورً الاسْمَ الأَعْظُم لا يعرفُ الآ الانبياء والمرسلون (على صِراط مُستقم) المسراد أَلْصَرَ أَطُّ وَيْنَ الاسْلام يَسْعَيُّ مِانْتَسَدُ إِنَّكَ عَلَى الْمُرْسَلِينِ وَدِينَكُنْ وَيُ ٱلْحُبقّ والاسلامُ والمبكفار على دُين بأطل ، فان قِيلُ أقسَم الله بأنَّ عمدا عليه الصلاة والسلام مُن ألمرسلين مُنذا الفَسَمُ للكفارِ بأن يُصدِقوا بأن عمدا عليه الملام لمِن المرسلين فَهُمُ لا يصدِّقُون إن تبويه على " كان للسيلين أن يُصِيِّقُوا أن يُحدّا على المرسلين فهم يصدِّقونه بلاقسَمَ فكم عائدة القسم " أجب بأن الله تعالى أراد إنْ يؤكِّد كُلام وللسَّكر من كَلافتنا ويوع من التأكيد فلذلك أَوْتِيَ وَرُبُ مُورِثُ مُورِثُ لِلْعُبِيَّةِ ( تَنْجُرِيُّلُ فَأَنْ قُرِي مَا النصبِ عِيكُونَ نَصْبُ بالفِعْل المُحدُوفِ صَعِقدير ه فراً تنزيلَ العزيز بعن بناممه اقراً أَلَمُنزَلُ مَن العيزيز الرحيم وإنْ قرى م بالرفع بمكون مخسراً عليه المدين ويلا العزيز بعن بناء بنداً عُدُوفِ مُرِعُدِيرً وَعُمُوا القَرآنُ مُنزَّلُ عَلَيكُ بُواسطة جبريلُ عليه السلام من الله (العبزيز) الغالِب المنتقم من العاصي (الرحم) للتطيعين فأقرأ باعجد هذا القرآن للبنكرين و مصريل معنوا الله و المعالم المعالم المعالم المعالم المعنوا الما الله المعنوا الله و المعالم وَقِيلٌ مَلْعُنْ عِنَى الَّذِي أَى لَيْنَدُّر قَوْما الَّذِي أَيْدِرٌ بِهِ آبَاؤُهُم ﴿ فَهُمْ عَافِيلُونَ ﴾ عن الأيمان والبرشد يعني باعمد أَرُكْنَا البُّكُ مُدِيلِ القرآن لِتَعْوِف بِهُ القوم الدين لم يَعْوُقُوا والمراد مُنْ الْقُدُوم قُوم قُور مِنْ لَا يَفْهُمُ وَمانِ اسمعيل عَلَيْهُ السَّلَّامُ الى زَمانِكُ مِاجِمْ مَن ولا مُرْسَل لا بهم عافلون الأيميوفون وينك ولا شريعة (لقد جَبَّ القُلُول على أَكْثُرُهُم فَهُمُ لا يَوْمِنُونٌ } أَي وجبُتُ كُلُهُ ٱلعدابِ على أكثر مِمُ لانَّ الله تعمالُكُ عَلِمُ بِعَلْمُ الازَّلُّ ال أتحكث قريش لايؤمنون بالله ورسالة عمد عليه السكام كابي جهل وعبة وسيبة والمغيرة وأمنيالهم فالخيطاب ف حَقّ هؤلاء الا شِعْمًا وله المناكبيد الحُجّة لالطلب الاعان لأنَّ الله تعالى علم أَنْهُمْ لَلِسُوا مَنْ أَهُلُ التوحيدُ والأَيْمَانِ (إِنَّا جُعَلَنا في أِعنا قِهِمْ أَعَلَىٰ لاَ فَهِيُ اللهِ لاَوْقَانَ اللهِ فَهِي اللهِ وَالْمَالِيَّةِ مَعَلَمُ اللهِ وَالْمَالِيَّةِ مِنْ اللهِ وَالْمَالِيَّةِ مَعَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى سَبِيلِ القَيْلُ لَنَّ لاَيْ مِنْ بِاللّهُ ويتَكُرَّ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ ويتَكُرَّ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ ويتَكُرَّ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ ويتَكُرَّ مِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ ويتَكُرَّ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ ويتَكُرَّ مِنْ اللّهُ وَمِنْ بِاللّهُ ويتَكُرَّ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ ورقع مِنْ اللّهُ اللّهُ ولا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ ورقع مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ ورقع مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ولا اللّهُ عَلَيْهُ ورقع مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

النابغة فرض فيها ومات فقالت الملائكة الهنا هذا أبو محمد عليه السلام أى ألم يكرب هــذا أبا محمد عليه السلام وقلت في حقه لولاك ياحبدي ثما خلقت الا فــلاك ألم جعلته في بطن أمــه يتيا وما السر في يتم حبيبك ملتي قال الله تعالى لا تأسفوا لموت أبى حب لان فيه أسرارا وحكما خفية وسره أن الاب يؤدب و يحفظ ولده وأنا أربى وأؤدب وأحفظ حبيبي ولا يربيه ولا يؤدبه غيرى

وغير حبيبي اذادعا

يقول ياأبي. يقول

حبيبي يساد بى كان الني عليه السلام يتيا فى بطن أمسه وبين علماء السير

رعمهم الله أن الني عليه

السلام لما بلغ ست سنين

طلبت أي استاذنت

آمنة أم رسول الله ماليكي

من عبد المطلب لزيارة

تعلقاتها فأذن

فتوجهت الى طيبة مع

رسول الله مطلخ وأم

أعرب وهي جارية

رسول الله بقيت من

تركة أبيه مم زوجها النبي

زيدبن حارثة فدخلوا

المدينة فكثوا فالمدينة

شهرا وذهب الني عليه

السلام مع صبيان

المدينة الى دار النابغة

وفها مدفون أبو

رسول الله عليكم وفيها

حوض كبير فيفمسون

أى يخوض صبيان

المدينة في هذا الحبر ن

والني عليه السلامهم

أى المبيان الدين

في جهنم (وجَّعَلْنا من بين أيدميُّر سَدا ومن خلفهم سَدا فأغشَيْناهم فَهُمَّ لا سَصرون) رَالتَ هذه الآبة ف رواية بن حقّ ابي جهل وَصَاحِبُهُ مَن بَنِي عَزُومَ وَمُؤْلِكُ أَنَّ ابْآجَهُمْ الْحَلْفُ لَيْنَ رَايَتَهُ عَ تَوْاسَهُ بِالحِيرِ فَإِنَّاهِ وَمُعوَّيْصِلَ فَلِمَا رَفِعِ الْحَجَرُ شُلِّتَ مُنَدَّةً وَالْمُ عَنْقَهُ وَلَصِيَّ الْمُحَرِّفَةُ لَلْمَا عَادَالُ الْمُحَالِّةُ واخْرُهُمْ مَمَّا رَأَي سُتَقِطُ الْمُحَرِفَقُالُ مُرْجَلِ مَنْ بَنِي عَزُومَ الْمَا أَفِيَلَهُ بَهْذَا الحِيرِ فَانَاهُ وَمُعَوِّيْهِ عَلَى أَوْرَادٍ أن يَرَمِيَّةُ بَالْحَجَرُ فَاعْتِيَّ الله تعالى بَصْرِه فِحَلْ يسمَع صَوته عليَّة ٱلسَّكَرْمُ وَلا يَرَأه فرجَّع الى أصحابُه فلم يُرَهُمْ عَتِي كَادُوهِ فَقَالُوا مُناصَعْتَ قَالَ مَإِرَا لِيَنَّعَ وَلَكُن سِمِعَتَ صُوتِه وحال بَيْنَي وَبَيَّهُ شَيَّ. كَهَيْنَةِ العَيْحُلُ عِنْفُخُ بَنَيْنَهُ وَلُودَ نُوتَ مُنْ إِلَّا كُلِّي وبعد ذَلِكِ كليا أرادَ أبو بجهل مُحَدًا عَلَه الصلاة والسلام أَنْ يَرُاهُ وَفَرُوا أَيْهُ زِلْكُ مُدُو الآية في طَالِيَّة في طَالِيَّة مِيرً . وريش وذلكُ أنَّ الني عليه السلام مع أصابُ كَانَوَا جُالِسَيْنَ يُومًا عند باب الكعبة فقالتُ تُوّيش تَعَالُو أَنَا خَذَ تُحَدَّآ مَعِ اضحابه و نذهَب بهر الربخيل أبي قبيس فنقتل تمدًا مع أمعابه وكون لا يرضي ديئة على سليلة والإ فنقتل كلم وبعد مده المشأورة اتَّفغوا وأتوا الى محد عليه السلام وأصحابه لجعكُ أَنَّه تما كُم بَيِّنَ أَيْدَ مَهُمْ سُنَّذَا و من خَلْفهم سُندا لم يُرُو أَخْمَدًا وَأَصْحَابُهُ ۚ وَفَيْ رُواية نَزَلتَ مُدْهِ الآية فَ حَقَّ المَسْرُكِينِ وَلِاكُ أَنْهُمْ كَأَنُوا مُجْتَمِعِينَ فَي بجلِس وآحدٌ منهم فقال بُعْفَنهم في حق محمد عليه الصلاة والسلام شيئًا قال أنَّ رأيتَ تُحمدُ ٱلْفعلتَ كذا وكذا جُحا. النيُّ عليه الصلاة وَّالسلام وقامَ عنده وقَرُّ أُسَوَّرة بِسَ أَلَى قُولَهِ فَهِم لا يبصرُّون وبعد ذَلكِ أخذ الني عليه السلام قَيْضة من التراب ورقى الى وجو مَكِم و لِحامِم و ذهب من بينهم فل يَرَوه وهم يُنفضونُ عن وجوهم ولحاهم ويقولون والله ماراً إنّاه وبأسمنًا صوَّة عليه الصلاة والسكم (وسي عليهم أ أن قديم أم لم يَنفِورهُم لا يَوْمنُون ) لانه ثبت في عنل الله تعالى اله على ومنون بل عوثو لَغُرُ فَيَدُ خُلُونِ ٱلنَّارِ فَعَلَى هذا التقديّر يكون الانذار عَبَّا كِدًا للحَجَّة لانكارهم (الما تَنْذُر تَمْنَ النَّع وحَشَّىٰ الرَّحْنُ ۗ ٱلْغَيبِ فِبيِّتْرُهِ بمغفرة وأُخرِ كُرَّيِّمُ أَيَّعَني ياعَمَّد ٱكدارَك بَّالْقَرَآنُ لا يفيذُ إلَّا مَنْ و رسالتِك فَنْ أَبْعُ أَجِكُمُ ٱلْقُرْآنِ والحديثِ وذكر آيتُ تعالى بالقَلْبِ واللسانِ ف حالٌ الَّغِيةِ مَنَ أَخَلُق وَحَافِ مِنْ الْعُدَّابِ إِلِّغِيبِ الذي أَخَرَ بِعُ القِرآنَ وَأَخَدِيثَ فَنْ كَانَتُ فِيهُ هذه الا وصاف بْأَنَّ الله تعالَىٰ يغفر تجميع ذُنوبهُ وَيتدخِيله أَلْجُنَّهُ ويَعطِيهِ مُوَّابًا عظما (إِنَّا نَحْنُ محي المؤتَّق) أي . فَ الْقِيامةِ أُوقَ الْقِيرِ عَلِمُواتِّ مِنكُر و نَكْيرِ الْرَحْيِي ٱلْفِلُوبِ الْمِينَةُ بِٱلنَّذَارِكِ (و نكتب تما تدمو أو آنار هم ) فَ الْقِيامةِ أُوقَ الْقِيرِ عَلِمُ النِّهِ مِنكُر و نكير الرَّحْيِي ٱلْفِلُوبِ الْمِينَةُ بِٱلنَّذَارِكِ (و نكتب تما قدمو أو آنار هم ) أَى نَامَنُ كِينَا عَالَيْهِ بِإِن يَكْتَبُوا أَعَالَمُ مِن ٱلْحَدِيرِ والشِّرِ وَقَالَ بِعُضَّ ٱلمُفسر يُنْكُلُوا وَبَا تَارِهُمْ مُخطواتِهم اللهُ المُسجد كما قال ابن عباس رضى الله تعالى عنها في سبب نروليا إنَّ فبيلة من الانصار مُشْكُوا إِنَّى النَّى عليه السلام بَعد مَنازلهم الى المسجدِ وأرادوا أن يبْنُوا بَيْوتا عُنُذًّا لمسجد فأنزَل الله تعالى من ورود المرود من مكان

بعيد وفي ذات يوم من نفر من اليهود الى هذا المحل فرأوا خيم النبوة بين كتفيه عليه السلام فقال بعضهم لبعض هل نظرت الى هذا الولد هو نبي آخر الزمان مجد والله و أشاعوا الجبر الى سائر اليهود فسمعت أم أيمن ماقالت اليهود فقالت لآمنة لا تمكنى في المدينة لان اليهود يقولون في حقه عليه السلام هو نبي آخر الزمان لعلنا نصر أى نصاب بالضر من جانبهم فار تحلوا من المدينة أى توجهوا الى مكة ووصلوا الى الابواء وهو محل أى مكان فرضت آمنة فجلس رسول الله الى رأسها فنظر الى وجه أمه فقالت اه كل حي يموت وكل جديد يتلف فن بتى في الدنيا ولده لم يمت فعانق رسول الله أمه فقالت وافرقتاه واحسرتاه في اتن في فأخذت أم أيمن النبي عليه السلام في عبده حتى بلغ تمان سنين النبي عليه السلام في عبده حتى بلغ تمان سنين وبلسنا عبد المطلب فسلته عليه السلام السنائي قد قرب أجلى لكر. هيجني شي، وبلسنا على النبار قالوا ماهذا قال أمر محمد عليه السلام وحاله وشأنه يا أبنائي أيكم يعظم حقب على عظم في اللبسيا والنبائي أيكم يعظم حقب على

مرادى أبكر يقيم خدمة عمد عليه السلام حتى أفوضه اليه فقام أبولهب فقال ياسيد المرب اني أطال الله عمرك أقدم بخدمة محمد وأوني وصيتك على مرادك قال عبد المطلب بلكثر مالك وجاهك لكن قد مسل قلك أي لارحمة في قلبك لا أفوضه لك شم قام حزة فقال ياسيد العرب فوض ل هذه الحدمة أي خدمة محد عليه السلام قال عيد المطلب أنت في معاولته ومظاهرته أحسرس لكن لم يكن لك ولد أنت لم تعمل قدر الولد م قام عباس فقال باسيد العرب فيوض هذه الخدمة الى قال عبد المطلب أنت مناسب لحدمته لبكن أولادك كثير لاتراعي تم طله أبوطالب ررغب نيه وقال أحسن خدمة محد

بَمْدِ لِهَا نُوابَةُ أَعظُمُ مِنَ أَنَّى مِن مَكَانٍ قَرَّبِ كَا رَوِي عِن النِّي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بما أَحْوَالْهُ بِدَا لَمُظَايَا وَتَرَفَّعُ بِهِ ٱلدَّرُجَاتُ اسْبَاعُ الوضوء على المكاره وكثرة الخطوات إلى المسجد وأنتنار الملاة بعد الصلاة وكاقال علية السلام العظم الناس أجرا في الصلاة أبعد م عمي الى المساجد والمؤنث المتلاة بعد الصلاة حتى يصلِّها مع الامام اعظم أجرًا من الذي يصل مم يعلى وروى في تفسير أثارهم يعني ما تركوا من سنة حسنة صالحة فعيل بها بعد موتهم كا روى عن النبي عليه السلام من سُنَّ سَنة حَسنة فلهُ المُحِرِّةُ وَأَجْرُ مَن عَمَلُ مِا من بعده مَن غيرِ أَن يُنفُض من أجورهم شيء ومن سنة سينة كان عليه وزرها ووزر من عمل ما من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شي (وكل شيّ، أحصَيناه في آمام منين إي حفظنا و عددناه ويّناه في اللوج الحفوظ يعني ليسّ شيء عفياً عن علينا (واضرب لحم مثلاً أَصَّابُ القرية) أي أذكر لهم يا محد وَمَثِلُ عَالَمْهِ بِقِصَّة الْعِجَابُ القرية وَقَ فَ انظا كَية (إُذَ جَاءَ عَالَمُ لَمُ سَلَوْنَ أَذَ أَنْ سَلَنَا البِهِمُ اثنين) يعنى بالمحمَّدُ بَيْنَ لا هُلَ مَدَّةً أُجُوالُ أهل أَنظا كَية بالأَنْ أَرْسَلْنَا الى كُل قومٍ رَسُولًا فأرسَلْنَا آلَى أهل انطاكية رَّسُوُّ لِيَنَآرُ فُكَذَّبَوهما فَعَزَّرْنا بثالث ٍ أَى قوَّ يناهما م بثالث (فقالوا) أي بعد تقوّيتهم ( إنّا البكم مُرسَلون) من اللهِ فويَّحدوه وْ آيْنُو أَبَّهُ قَالَ المُفْسَرون بعَث رَبِّ عَلَيْهُ الصَّلَاةُ وَ السلام رَسُوُّ لِن من الحَوَّ ارِيِّين إلى مدينة أنطا كَيَّةٌ فَلَنَّ قرياً مِنَّ المدينةُ رَأَيا شَيْخُلَ رْعَى غَمَا وَيُمُونُ حِبِبُ النِبَّارِ صَالَحِب بِينَ فَسَلَّمَا عِلَيهِ فَقَالُ الشَيخِ لِمِأْمُن لَمْنَا فُقَالًا يَعِن رُسُولًا عَبِسي الله المسلام بند عَوْمَ مَن عَبَادَةَ اللهُ وَ أَنْ آلَى عَبَادَةً الرَّحْن فقالَ الشيخ أَمْعُكَما آمَة فقالًا نعَم شنى آلم يض عَلَيْهِ السلام بند عَوْمَ مَن عَبَادَةَ اللهُ وَ أَنْ آلَى عَبَادَةً الرَّحْن فقالَ الشيخ أَنَّ عَلَى ابنًا مريضًا منذَ سنينَ قالَ لهُ و نَبري آلا مُنْكُمُ وَاللَّا برص و يَجِي ٱلموتى باذنِ الله تعالى فقالَ الشيخ أَنَّ عَلَى ابنًا مريضًا منذَ سنينَ قالَ لهُ الطائق بَا حَى الله على حاله فا في النسخ بهما الى منزله فيصَحا أبنه فقام باذن الله تعالى عديَّحًا فآمَن حيب مهماً فَفَيْنَا الْحَبْرِ فِي الْمُدَيْنَةِ وَشَنِي اللّه تعالى عَلَى أَيْدِيهِما رِكْثِيرًا مِنْ الْمُرْضِي وفي رواية كَانَ الشّيخ أعمى فَدُّكَاهُ فَكَانَ بِصِّيرًا باذِنِ الله تعالى وكان تَعْبَهُ مُلِكَ يَقَالَ لِهَ أَفِطَيْحُيسٌ وَكَانَ مِن كِأَر مَلوك يَوْنَانِ مِنْ صنام فَأَ يَن الْخُر اليه فد كَا مَّذُينَ قَقَالَ مُن مُرْجُومًا قَالَا مَعِن رُسو لَانٌ من عَيسَم عَليهُ السلام قال جِنَّا قَالاً لِند عَوكَ مَن عِنادَة مَالاً يَسْمَع ولا يتصر ٱلى عادة مَنْ يسمع ويصر قال الملك ألنَّا الله دون المنتا قَالاً تُعم وُهُوْمَن أَو تُجدك ورَباك وألهيّك قالٌ قُومًا حتى أنظرَ فَأَمْرٍ كَا تَتَبعهما الناس فَإِسْدُوهِ فَأُوصَرِ بِوهُما فَي السُّوقِ وَفَي رَوْايَة وَهِبَ أَنَّ عِينِي عَلَيْهِ السَّلامُ بُعِثُ هَذِينَ الرَّاللَّاكِينَ الى انسلاكَة فأتياً مَا وَلَمْ يُصَلَّا أَلَى ٱلْمُلَكُ فَطَالَتَ مَدَّة مقامِهما فحرَجَ الملكُ ذاتَ يوم الْ ٱلصَّخراء فكتَّرًا وذكر آألته تعالى فَنْفِيْتُ ٱللَّكِ فَأْمَرُ بِحِيْسَهُمَا رَجَلِد كُلُّ وَأَحد منهما مَّا نَهُ جلدةٍ فَقَالُوا كُذِبُ الْمُرْسَكُانَ وضَّر با ثُم بَعَث عَيسي عليه السَّلَامُ رُيُسِ الحواريين وَهُوَّ شَعْون على أَيْرِهُمَا فَدَخَلُ شَعُونَ مُعْذه البلدة "

الا من فقال عبد المطلب أنت لائق ومناسب لهذه الخدمة إنى أشاور مجمدا صلى الله تعالى عليه وسلم أيو افق رأيي رأيه انى أشاره فكل أمورى معه أبكم يختار قال لمحمد عليه السلام يابنى وياقرة عينى انى توجهت الى الآخرة ان هذا عمك هل تختاره فقام فعا ق أباطالب فقال عبد المطلب الحمد لله و افق رأيي برأى محمد عليه السلام وسلمه إلى أبي طالب فكان عنده ولذا قال الكفار في حقه يتم أبي طالب كذا في مطالب الاسرار (وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا) أى ظلمة (فأغشيناهم) بالظلمة (فهم لايومنون) يعنى خوفتهم اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به التوبيخ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون ولايصد قون نزلت الآية في بيان الذين ماتوا على كفرهم وقيل فأغذرتهم أم لم تخوفهم لايؤمنون ولايصد قون نزلت الآية في بيان الذين ماتوا على كفرهم وقيل فأغشيناهم أى أعينا أبصارهم عن المدى ه أبو الليث قوله تعالى ان المنصهم معناه احيائي ليس كاحياء نمروذ لا أنه قال إن الله يحيى الموتى إلى الله يعيى الموتى إلى الله يعيى الموتى

يَنكِّرا فَذَهَبِ إِلَى السِجْنِرِ فَقَالٌ شَمْعُونَ للسُّجَّانِ إِرِيدَ أَنِ أَتِصَدَّقَ عَلَى الْحِيَوَسَيْنِ جِذِهِ الارغِفَةُ ثُمْ دَخَل يُنْعُونُ السَّجِنَ وأَيَى عَندُهُما وسَالَ عن حَالِماً وقالُ قد عَجَلْهَا فَالْاَمْ وَلَهُ عَالَحُذَا إِلَّا مُر بالرُّفق فقد أَسْهُ 'امري أنْ أَمْرُ أَوْلَمْ تَلِد فِي شَبَّا مِا فُولَدت فِي آخِر عَمْرِها ولدا فَأَرَّادت أَنْ تَكْبَرُسُولَدها فَي زَمانُ قَلْيل فاطعَمَة تُحَدِّرا والمَرِّ لُو دُولاً يَعْرُف كيف يأكل فيَق الخَيز كي بطية تَفْلِكا مُثَلٌ هَذْهُ أَمِا سمَعَمَا انَّ العجلةِ من الشيطان والنبي من الرحمَن ثم حرَّج شمعون من البينجن لجمَّلُ مِنايْسِ مُعَالِّينَ فِي الملكِ حتى أنسوا به فرَ فَعُوا خَيْرَهُ الْيُ لِلِّيْكُ فِدَعَاهُ ورضِيٌّ غَشرته وأنِسَ به وأكرَمه ثُمَّ قَالَ لَهُ ذَاتَ يُومُ أَما الْلَّكَ بَلْغَنِيمَ لَكُ فَى السَّجْنِ رَجُّلُن فِضَر بَهُمَا حَنْ دَعُو الْ أَلَى غَيْرٍ دَنْكُ فَهِلْ كُلَّهُمَا وَعَلْ سَمِعَتَ قُوْلُمِما فَقَال اللك لافقد حال بيني وبين ذككا يَضِي قال مُعْمَونَ فانْ رأيت مُصْلَحَة أَدْعَهَا وَتَى نطلع على مَاعْنَدُهما فأن جها اللَّكِ فَعَالَ لَمَا شَمُعُونَ مِنْ أَرْسَلَكِما اللهِ هِنا قالا آلله الذِّي خلق كُلُ شَيْءٍ وَلَيْسُ له شريك ثمُّ قالَ شَعْمُونَ صِفَا لِنا صَفْتُهُ فِقالِا اللَّهِ فِفِعَا شَمَّا شَاءَ وَيَحَكُّمُ ثُمَّا بِرَيْد ثم قالٌ شَمْعُونٌ وَ مَا كُرْمَا أَمَّا أَمَّا أَمَّا أَمَّا الملك فأمن اللك حتى جاؤًا بفكره منظمو سالعنين وموضع غيبه كالجبهة فإ زالاً يدعموان من مهما حتى الملك فأمن اللك حتى جاؤًا بفكره منظموس العنين وموضع غيبه كالجبهة فإ زالاً يدعمون من مهما حتى اشيق موضِع البصر فأخَذَا بنك قتين مُن الطين فوضَعاهما في خِد كَتَّبَّه فَشَّارَ تَا مُقَلِّينٌ يُبصُّر جمَّا فعجّب اللَّهُ فَقَالُ شَعُونَ لَلِيكَ أَنْ شَالُتُ مِنْ الْمُتَكَ حَى تَصَنَّعُ صَنَّا مِنْكُ أَلِيكُ لِللَّهِ فَ و لَا لَحِيك فقال الملك ياشمون ليس لى عنك يرز مكتوم أن إلمنا الذي نُعبَدُ لا يسمع ولا يتصر و لا ينفع وكان شَمُونُ أذا دخل ٱلْمِلْكِ على الاصنام بدخل بدخوله ويصل كثيرًا ويتمرع حتى طَنَو الأن شَمُعونُ عَلى ملتهم فقال ٱلللَّكُ للرَسُولِين أن قدَرُ المُكمَّا الذي تعبُّدانه على أحياء الاَسْرُ أَيُّهُ آمَنَّا به وبكما قالا المؤا وكانًا لا ب غانا فإوا الى المت وقد تغير كونه فيكلا يُدعوان رسما علاية وحكام يعون يُدعوريه سُرًا فِفَامُ الْمُنتَ بِأَذِنَ اللّهُ تَعَالَى فَقَالَ النَّ فَقَدَمَتُ مُسْتِعَةً أَيَّامٌ وَمَتَّ مُشْرِكا فَأَدْ خِلْتَ في سبعةِ أو ديّة من النار كَالْمُ أُحِذِّرَكُمُ عِلَالْمُرْفِيهِ فِآمِنُواْ بَاللَّهِ ثُمَّ قَالْنَا لِمُنْتَكَ فَيْعِتُ أبوابَ الساء فاذاً نظرتَ رُايتَ شَاكَا حَيْنَ الرجة يشفع مُمُولاً الثّلاثة فقال الملك ومن الولاثة قَالِ أجدهُ شمعون ويعدان وأشار إلى صاحبية فنعجَّبُ الملكَ وَلَمَا عَلِمْ مُعُونِ انَّ قُولَهُ قَدُّ أَثَرَ فِي المِلكِ أَخْتُرُهُ بِالْحَالَ وُ تَاهُ ال كَفَرُ الآخرون وَمِنْ لم يؤمنُ مِنْ اخْتُجِرا ثيل عليه ٱلسَّكَرُمُ عليهمُ صَيْحَةً فَهلكوا ﴿ وَفِي رُوايَةٌ قبل إِنَّ أَبْيَةً الملكُ تُوفِيت فقالُ شعون يَا أَبُّهُ أَلمَلِكُ أطلَبُ من هذين الرجلين أن يُحِيَّ المبتك فعلك الملك ذُّلك منهما فقامًا و مُنكَّا و دعوًا في العلانية ومُتعمون مُنفِّهما في السِّر فأحياً الله تُمَالَقُ المراة و انشُقَّى أعمر عُرِيْجُت نَقَالِتِ أَسِلُوا فِأَهُما مِن أَد قَان ثم قالَتْ فإ أَخُلَتُكُمُ تَسَلُون ثم سأل الملك من أَمنته كُفَّكُمُ إلك

قال نمروذ أنا أحيكا بح ربك نكان في سجنه أناس فأسر جوا فقتل بعضهم وأرسل بعضهم فرد الله علمه بقوله أركالذي مرعلي قرية الخ أي احيائي ليس كاحياء نمروذ ولكن احیائی کاحیا، عزیر أحسته بعد مائة سنة قال الضحاك كان عز و الني عليه السلام فربيت المقدس وقد خربه بخنصر وتتل منهم سبعين ألفا والسر منهم سعين ألفا أي من بني اسرائیل فر عز ر فقال أنى يحى حذ، الله بعد موتها وقال ابن عباس في رواية أبي صالح ان بختنصر غزابني اسرائيل فسيمنهم أنا ساكثرا وفيهم عزير ابن شراحيا وكان من علما، بني اسر ائيل فجاء مهم الى بابل غرج ومالحاجة الى در هرقل على شاطى، د جلة فنزل نحت ظل شجرة وهوعلى

حاره فربط حماره تحت السجرة ثم طاف بالقرية فيلم يزبها ساكنا وهي خاوية على عروشها وقال بعض أهل اللينة الحاوية الحالية وقال بعضهم بقيت حيطانها لاسقوف عليها فتناول التين والعنب ثم رجع الى حماره فجلس لياً كل من تلك الناكهة ثم عصر من ذلك العنب فشر به ثم جعل فضل التين في سلة وفعنل العصير في الوق ثم نظر الى القرية فتعجب من كثرة حلها وفنا. أهلها قال أنى يحي هذه الله بعد موتها ولم يشك في البعث ولكن أحب أن يريه الله كيف يحيى الموتى فلما تسكلم عزير ذلك المها قال أنى يحيى هذه الله بعد موتها ولم يشك في البعث ولكن أحب أن يريه الله كيف يحيى الموتى فلما تسكلم عزير ذلك الم بذلك الموضع فأما ته الله في منامه ما ثمة عام وأمات حماره ثم بعثه الله في قومك قال لبثت يوما ثم نظر الم الشمس تدبق والسباخ والطيور فلما بعثه الله سمع صوتا كم لبثت ياعزير يعني كم مكثت في نومك قال لبثت يوما ثم نظر الم الشمس تدبق الفاكهة منها نص دقال فانظر الى طعامك يعني الفاكهة وشرابك لم يتسنه يعني لم يتغير فنودي أن انظر الم حمارك فاذا هو عظام بيض تلوح وقد تفرقت أوصاله ثم سمع صوتا فقال ايتها

العظام البالية اني جاعلك حمارا فلتكن زوجها فاجتمعن وسعى بعضها الى بعض حتى استقر كل شيء موضعه ثم بسط عليه الجلد ونفخ فيــــه الروح فاذا هو قائم ينهيق فيرعزير ساجدا وقال عند ذلك أعلم أن الله على كل شيء قديرسنه أربعون وسن أو لاده مائة وعشرون تم جاء الى ييته فلم يعرفوه شم عرفهم نفسه وحكي عليهم القصة ه أبو الليث ن قوله تعالى ( انانحن نحى الموتى ونكتب ماقدموا) من الا عمال مر . خيير وشر (وآثارهم) أي ماسنوا من سنة حسنة أوسيئة قُالُ الني عليه السلام من سن سنة في الاسلام حسنة يعمل بها من بعده كان له أجرها ومثل أجر من عمل سها من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الاسلام

في الآخرة قالت لي صبحة أيام مُنذَ أنأمَتَ عُرِضتَ على أعمالي فوجدت نفسي كَافرة وبعد ذلك عدّبت كُل يوم في دَارٌ من النار لاَيشبه عذاب و أَحدٍ بو احدة فلَّا كنتَ في دارْساً بعةٍ جُاوًا برُوحِي الى جَسُدِي فقالوا انظري إلى المواء فَنظرتُ وقد فتَحتُ أبوابَ السماء ورأيتَ رَجُّلا حَسَنَ ٱلوجَّهِ مَدَّتِلُهُ مِيشَفّع يَاأَنِي كُولًا ﴿ إِللَّا ثُنَّةً تُقَدُّ إِخَذُونِي مَن ضَفِيرِتِي وَأَخرَجونِي مِن النَّارِ فَفَيْحَتُّ عُيني فرايتَ نَفْسِي في هـذا ألمكان ثم طلِّبَ للإبنَّةُ مِنْ الرَّسِولُينَ أَنْ يُردُّاها اليُّ مَكَّانِها فَرَدَّاهَا فَعَادْتَ أَلَى قَرِها و في روايـة آمنَت ورُدَّتُ أَلَى قدرها و في روايـة ما آمنُ الملكُ بلُّ يَوْ على كـفره ثم قال الملك لهم ماجئتم عَذَا البلد الَّا بَالِنِفاق ( قالِوَا عَلِمُنْتِمُ الْأَبشِر مَثْلَنَّا) يعني فَلَمَانِتُمْ مَرْتَسُلُون بل أَنْتُمُ بُشُر مَثْلَنَا ( وَمَا أَنْزَلْنَ الرحمن من شيء إن أيتم اللّا تكذبون ) فَلْأَسْمِينُ الرَّيْسِ كَذِا مِن أهيل انطاكية (قالوًا رُبُّنا يُعلم إنَّا البكمُ لمُرسَلون ومِ إَعْلَيْنَا ٱلآ اللِّهِ اللِّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ اللَّهُ الرَّسَالِيَّةِ الرَّسَالِةِ لَانَّ اللَّهِ سبحًا نه وَتَعَالَ أُرْسَلَيْا اليهُم بأن ند عَوْكُم من الباطُّلُ الْ الْحَقُّ فُوجَب عليكُم أن تَصْدِّقُوا كَلَّامَنا وتَوْمِنُوا باللهِ وبرسَالِنا فَلَمَّا سَمِعُ أَهِلِ أَنْطَا كُيَّةً هَذًا (قالوا إِنَّا يُعِلَيُّونا بكم) وَوَلِكُ أَنْ الْمُطَارُ عَنْدُ و كَثِرَت بينهم أمراض يُختلفة فقالوا مِا أَصِابْتُنَا بَعْدُهُ الْبُلَيَّةُ الَّا بَسُومٌ قُدُومُكُمُ لاَنَّا ثِبَاراً نِيا هُذَهُ الآشَياءُ قبلُ جميئكم آلى بَلْدِتْنَا مُم قَالُوا الرسل (لَنَّ لَمُ تَسَوِّوا لَنُوَجَنَكُم ولَيَسْنَكُم اللهِ يَعْنَى ان لم تكونُوا مُنِسَين عن حالِكُ لَنَّقَتَلَكُم بالحجارة و أُصابِّكُمْ (مِنَّا عُدُابَ أَلْمِ ) أَي مَوْلِمَ شَدِيدَ فَلْمَاسِيعَ الرئيلِ هَذَا مِنهِمْ (قَالُو الطَّآنِ كُومُعِكِ) أَى أَصَّابُكُم شؤمكم بِكفرِكم وبكذبِكُ يَعَنى أَصَابِكُمْ الشَّوْمَ ( أَيْنَ ذِكْرَيْمَ بِالْأَنْ تُومَّ مُسْرَفُونَ ) أَي أَن وَعِظْمَ باللَّهُ تَطَيِّرُ تَم بَنا أَو تُوعَد تَمو نا بالرَجْم بل كُنتُم قوم مُشْرِ كُونَ فِيجَرُ وَنْ عِلْ قِتِلُ الرَّسْلِ فَلَغ ذلك اخْبَرَ حيياً (وجاء من أقصى المدينة رجل يسيم) ومو تحبيب النجار وقال الشدى كان قصّارا وقال و هب عَلَى رُجِلاً يَعْمَلُ الْحَرِيرُ وَكَانَ مَنْزِلُهُ عَنْدَ أَقْصَى بَابِ مِر. أَبُوَابِ المدينة وَكَانَ وَجَلاذًا صَدَة إِ بِمُتَعَ كُنْبُهُ اذا أَمْسَى فِيقَيِمِهُ نَصْفِينَ فِيظُعِرْ نَصْفَا لِعِيالَهُ ويتَصَدَّقَ بنصفَه الآخَر على الفَقْراءُ فَكَمَا بلغة أنَّ قُومُه تِقْصَدُ وا قُتِلَ ٱلرَّسُلِ عَجاءَهُمْ بِمَاعَيَّا (قال ياقُومُ ٱبْعُوا ٱلْمُرْسِلِن ٱتبعوا مَنْ لا يسألكم اجْزَا ي هم مهتدونٌ ) و في رواية قتادة كان مجليب في غار يعبد ربه فكما بلغه خسر الرشل أتا هم فأظهر روية وقال الآية وقال قِتَّادة لما انتهي حبيك الله الرسل وقال لهمُّم أتسالون عَلَى هــُذه الرسالة أجرا قالوا لأولكن نُقُول إتَّبعُوا فقال ياقوم إتَّبعُوا المُرسَلينَ أَتْبَعُوا مَن لا يُسألكم أجرا وَهِمْ مُهَدُولُ وَيُدْعُونِكُم الله الهُدَى وألى طريق مستقيم فلما سيَّع قومه ذلُّكِ قالوا له أَيْتُ كُنتَ مُعَالِفًا كَدِينِنَا ومَتَّابِعُ لَدِينَ هُوَ لاءِ الرُسُل فقال تحبيب النجار (وَمِأَلَى لا أَعَبُدَ الذي فَطري) أَى بأيّ سَبِ لا أَعْسَدُ خَالِق (واليه تَرجعون) أَى تَردُّون عند النُّف فيجازِ يكم بأعمالِكمْ

سنة سيئة يعمل بها من بعده فان عليه و زرها و و زر من عمل بها من غير أن ينقص من أو زار هم شي، قال قوم يكتب آثارهم أي خطواتهم الى المسجد و روى عن أبي سعيد الخدري قال شكت بنوسلة بعد مناز لهم من المسجد فاز لا الله تعالى و نكتب ما قدموا و آثارهم أجبر نا عبد الواحد المليجي حدثنا أحمد النصيي حدثنا محمد بن اسمعيل حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن يزيد بن عبد الله عن أبي موسى قال الذي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم ممشى والذي ينتظر الصلاة حتى يصلى مع الامام اعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام (وكل شيء أحصيناه) أي حفظناه وعد دناه و بيناه (في امام مبين) و هو اللوح المحفوظ (واصرب لم مثلا أصحاب القرية) أي اذكر لهم مثل حالهم من قصة أصحاب القرية وهي انطاكية (اذجاء ها المرسلون) يعني رسل عيسى عليه السلام قال العلماء باخبار الانبياء بعث عيسى رسولين من الحواريين الى مدينة انطا كية فلما قربا من المدينة رأيا شيخا يرعى غناله وهو حبيب النجار وصاحب بس مسلما عليه فقال الشيخ مرب أنتافقالا رسولا عيسى ندعوكم من عادة الا وثان الى عادة

قِيلِ أَنْسَافَ ٱلفطرةِ إِنْ نَفْسِهِ وِ الرَّجوعَ اليهمُ لانَّ الفطرةُ أَثْرِ النِّعَةِ وِكَا نَتَ عليهُ أَظهَرُ وَفِي الرجوعِ مَعني الزجر ورمونة كان اليق مهم وقيل أنه كما قال البعوا المرسكين أخذوه ورُفعوه إلى اللَّكِ فقال له الملك كُنْتُ تِأْمِعالَمْ فَقَالُ عَدِينَ مُومِكُمٌ لاأُعَدَّ الذي فَطرني والله مُرجعونٌ ثُمُ قَالُ عَدِينِ (أُأَعَدُ من دولةُ آليَّةٍ ) استِفهامَّ بمني الانكار أي لا أتَّخِذَ من دويَّة آلهةٌ ( ان يُرِدن الرَّ حن بصَيِّرٌ لا تغن عني شفاً عتهم ) أي لا تدفع عني شفاعتَهم شيئًا من السور و الكروه علا يَعْلا شَفًّا عَدْهُم (وَلا يُنقَذُون) أيْ لاَ يَخْلِصَو نَى مَنْ ذَلِكِ إِلِمْكُرُوهِ فَلْمَاسِمِعُ القومُ كلام حبيب قالُوا ياحبيب أَنْ هُؤُلاً ، إِلرَسلُ صَدُّوكُ عن دين آبائِك فارْجُعُ عُنُدٌ مِنْ ٱلرَّسل و الأَنْقِيَّلُكُ بأَشَدِّ العبذَابُ قال حبيب جُو ابَّالهم ( إنَّ أَذَا كُنَّ صَلال مَن أي أي ان حَمِّعت ألى دينكم بعد الإسلام لَقَدُ كُنتُ في ضلال مَن لأنَّ دينكُم عاطل وبعد ذَلَكُ تُوجَةً لَكُ الرَسَلُ فَقَال ( أَنْ آمنتَ بَرَبَّكُم فاسمَعُون قِيلُ ادْجُلُ الْجِنة) أَى فلما قال تحبيب انى آمنتَ بِرَبِكُمْ فاسمعونُ أخْذُوهُ وشَدَّوا على عَيْقه بَسُلُسَلَّةٌ فَصَلَّكُوهُ عَلَى بابِ ٱلمدينة وقال السدي وكانوا يرمونيه بالحجارة ويجموعيقول اللهم أهَدِ تَوْرِئُ لَانَ عَادَة أُولِيَاءَ اللهُ تَمَالُ الهم يدعون للناسِ بالحبير وَلَا يَعْضُونَ عَلَيْمٌ لاَنَّ صَالِحَتُ الغَضَبُ وَالصَّداوةُ لا يكونَ صَّاحبَ انصانِّي فَكَيفٌ يكونٌ وليَّ الله تَفَالَى أُمْاسِمُعَتُمْ أَنَّ قرِيْهَا كهم واسِّن النبي عليه آلصلاة والسَّلامُ بْالْحَجْرِ وَهُو بيدعو لهم ويقول اللهم اهدِ قُومَى فانهمُ لا يعكمون وقالَ الحُسَن جَعلوه آربا اربا فجعلوه في شُوِّق المُدِّينة وتورَّه بأنطاكية " وَادْخُلِهُ اللَّهُ تَعَالَى ٱلْجَنَّةِ حَتَّى يَرَزَق فِيها وقيل فلماعَذَّ بَا يُؤَمُّهُ وَضَّأَرُ يُعْتَضِراً كَلَيْنَفُ اللهُ تعالَى عَن بصَره ٱلَّغِطاء ورأى أَجُّنه و قبل باصاحُّت ٱلنَّفِسِ ٱلمُطمِيُّنَة ٱدخُلَ ٱلجِّنةُ وكُنْ آمَناً مَنْ عَذَابِ الله تعالى فعندٌ ذَلِكُ قَالَ حَبِيبُ لمَا أَنْهَى بَصْرُهُ ۚ إِلَى ٱلجنة ﴿ قَالْ يَالِيتَ قَوْمَى مِعْلُونَ ثَمَّا غَفَرِ لَى رُبَّى وَجَعَلَى مِن المُكرمين) تمني حبيب بأن يُعكر تومُّ ف بأيّ سبب غُفُرُ الله تعالى له وأكرمه ليرغبوا في دين الأسكام مُ اللَّهِ عَنِي وَلَيْ مُن اللَّهِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِم وَعِجل لِمُم النَّفِيمَةِ وَأَمْرُ الله جَبِرُ اللَّهِ السَّلَّم أَن بِهلِكُهم لجاء جُبرائيل عليه الصلاة والسلام بأمْراللهُ تُعَالَى آلى بَابُ الْمَدينةِ وأُخَذ تَمْصراعَيه وحرَّك المدّينةُ وصاحَ صَيْحةً عَظَيمةً فَاتُواجِيعًا (وَمِا أَنزُلنا على قويهِ من بعدِه من جند من السَّاءِ وَمَا كُنامَنزُلْين أَيْ وَمَّا انْزَلْنَا عَلِي قُومِ حبيب بعد موته بجندًا من السياء ليهَلكِوا قُوَّمَهُ مِا كُنَّا نُفعل هُذَا الأَمْرَ في المملاكِهم كان أيسر عندنا عَمَا يَظُنون ثم بَيُّن اللهُ تَعالى سُنب اهلا كِهم فقالَ الله تعالى (ان كانتُ الأصيحة واحدة فالألهم فَخَامَدُون ) يَعني صاح جبرائيل عليه السلام بأنرنا صَيْحِة فَالْتُوا جَيْعا بمدده عقوبتهم في الدّنيك المُباعَ على العُباد) قال عُكرمة باحسرتهم على أنفسهم الحكرة شدة الندامة وندامة وندامة وندامة على العبادة وندامة وندامة على العبارة من العبارة وندامة كائنة على العبارة المائية على العبارة العبارة المنابعة على العبارة ال حَينَ لم يؤمنو إبالرسل وثانهما أنه قول المالكين وقال أبو العالية كما عان أهل المدينة العذاب

فقالانشن المريض ونعرى الاكس والابرص باذن الله فقال الشيخ ان لي ابنا مريضا مندسنين قالا فانطلق بنافنطلع على حاله فأتى بهما الىمنزله فسحا ابنه فقام في الوقت باذنالله صحيحا فآمر حيب ففشا الحبر في المدينة وشني الله على أيدنها كثيرامر. المرضى وكان لهم ملك اسمه انطيخيس وكان من ملوك يونان فلما انتهى الخبرالية دعاهما فقال من أنتما قالا رسولا عيسي عليه السلام قال فم جثنًا قالا ندعوك من عادة مالا يسمع ولا يبصر الى عبادة من يسمع ويبصر فقال ألنا الهدون آلهتنا قالانعم من أوجدك و آلهتك قال قوماحتي أنظر في أمركا فتعهما الناس وأخذوهما فضربوهما فيالسوق

الرحن فقال أمعكما آبة

قال وهب بعث عيسى هذين الرجلين الى انطا كية فأتياها فلم يصلا الى ملكها فطال مقامهما فخرج قالوا الملك ذات يوم فكرا وذكر الله فغضب الملك وأمر بحبسهما وجلد كلامنهما مائة جلدة فلاكذب الرسولان وضربابعث عيسى وأمن الحواريين شمعون الصفاء على أثرجما لينصرهما فدخل شمعون البلد متنكرا فجعل يعاشر مع حاشية الملك حتى أنسوابه فو فعوا خبره الى الملك فدعاه فرضى من عشرته وأنس به وأكرمه مم قال له ذات يوم أبها الملك انك حبست الرجلين في السجن وضربتهما حين دعوا الى الغيرأى الى غير دينك فهل كلتهما وسمعت قولهما فقال الملك حال الدصب بني وبين ذلك قال فان أراد الملك دعاهما حتى تطلع على ماعندهما فدعا هما الملك فقال لها شمعون مر أرسلكم الدهنا قالاالله الذي خلق كل شمعون وما أرد الملك فقال لهما شمعون صفا أي بينالنا صفات ذلك الرب فقالاانه يفعل ما يباء قال شمعون وما آيتكما قالاما يتمناه الملك فام الملك حتى جاؤابغلام مطموس العين موضع عينيه كالحبهة فازا لا يدعوان ربهما حتى انشق موضع آيتكما قالاما يتمناه الملك فام الملك فام الملك حتى جاؤابغلام مطموس العين موضع عينيه كالحبهة فازا لا يدعوان ربهما حتى انشق موضع

اص الدينه

البصر فأخذا بندقتين من الطين فو صعاهما في حدقته فصار تامقلين يصربها فتعجب الملك فقال شمعون لللك ان أنت سألت آلمتك حتى تمنيع مثل ذلك يكون لك الشرف ولألهتمك فقال الملك ليس لى عنك سر مستور إن آ لهتنا التي نعبدها لاتبصر ولاتسميع ولاتضر ولاتنفع وكان إذادخل الملك على الصني مدخل بدخوله ويصلي كثيرا ويتضرع حتى ظنوا أنه على ملتهم فقال الملك للرسولين أن قدر إلهكما الذي تعبدانه على إحاء مت آمنا به و بكما قالا إلهنا قادر على كل شيء فقال الملك ان هناميتا مات منذ سبعة أيام لدهقان وأنا أخرته فلم أدفئه حتى يرجع أبوه وكان غائبا فجاؤا بالميت وقد تغير فيعلا بدعوان رسهما علانية وجعل شمعون لدعو ربه سرا فقام الميت وقال انيمت منذ سبعة أيام فأدخلت فيسعة أودية من النار وأنا أحذركم ماأنترف فآمنو الالله ثم قال فتحت قالوا ياحسرةً على النِّباد يعني ۖ أَلُو الثَّالا ثُمَّ حيث لم يؤمِنوا بهم فتمنُّوا ٱلْأَكَانَ حين لم ينفَعهم وقيل اللحرَّبُ تَقُول ياحسرةَ ياعجًا على طريق المبالغةِ والندامة عَنْدهم بمعنى التنبية تم بيَّن الله تعالى سُتب الْحُسرة والنُدَّامة فقالُ الله تعالى (ما يأتيهم من رسول الآكانوا به يُستهزؤن) أي ما آمنوا به بل كانوا مُرْثُ المستهز ثين عليه ويندمون يَوْمُ القيَّامة ولكن لا ينفعهم عالندم ( أَلُم يُرَواكم أهلكُّنَ قبلهم من القرون) يعنى ألم يَخْبَرُ أَهْلُ مُكَةً وَالْفِرُونَ أَهْلَ كُلِ عَصر سمو ٱبدَلكُ لِا قُبْرَا بِم فَى ٱلُوجود (أنهم) أى تلك القرون (اليهم الآير جدون) الى الدنيا أفلا يعتبرون منه (وان كُلُّ الشجيع لدنيا تعضرون) أى ومَلْكُلُّ إِلَّا جَمِيعَ مُلَدِّينَا يُحِضرونَ وان قَرِيْت بِالتَّحْفِفِ تُكُونَ أَنْ بَمْعَى تَدَيِّعِي إِنْ كُلِّ يُخْلُونِ مُ يُحَمَّعُ يَوْمَ القَيَامَةِ فِي حَضْرَ تَنَا وَ نَجِيازِيه على عَلْمِي إِنْ خيرًا فَقَيرَ و إِن شَرًا فَشر كما قالِ عليه السَّلَام وَإِمَنَ أُحَدُ إِلا وَ بِكُلِيم رّبه يُوم القيامة وليس بينة وبين الله تعالى ترجَانَ فينظَر ذلك العبد تمينًا وشالا فلا يَرَى إِلاَّ مَا قَدُمْ مُنْ عَمَلُهُ وينظر تَلْقًا، وجه فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ فَقِي ذَلْكُ الوقْتِ يَسألُ عِن خمسةِ أَشْياءَ الأول يسال منه منه من المنت عمر لا والتاق في أبلت شابك والثالث من أن المحسبة مالك والرابع في أيّ المحسبة مالك والرابع في أيّ شيء من من من من علم المولد والرابع في أيّ شيء والمرابع في أخر قال عليه السلام الول مَا يَسَالُ العَبْديوم القيامة عَنْ النعيم يَقَالُ أَلْم نُصُعَ جَسُمُكُ أَلَّهُ رَوِّكِ بِالمَاء ٱلبَّادِدورويُّ أنَّ السُيَخ أباالحسنُ كان يبط النَّاس يومًا وقالَ في وغظِه إن الله تعالى يُسالِ العِبَاديوم القيامة عن أشياء وكان والشِبْلَ مُرَّبِهِ السَّجِدِ ويَسْمَعُ وَعُظَ السَّيخُ فَيقِفِ عِندِ البابِ وَقَالَ لَلْشِيخِ لا نَخِوَّ فَ ٱلناسُّ كَثْمَرا عُلا أِنَّ اللهُ تَعَالَى لا يَسال عِبُّاده إِلَّا عِن شَيْتِين فيقُوْلَا بِالتَّبِدِي لأَنا مَكِنْتَ مُعِكُ وَأَنْتُ مَن كُنْتَ فلاسمِع أُبُو ٱلْحُسنُ هَذَا الكَلامِ مَن الشبَلَي وَ قَف في سَريرِه و طَأَر عقله فلما أَفَاقَ قَوْلُ باشِها إِنَّ الله تعالى بِسألِ من عبادَيْ أسهل من هذا ويقول يَاعبدُى مُلِيَّرِّكُ بَرَبَكُ ٱلكريم حَيْ عَصَيْتُ أَمْرِي ورَوِي لماقَرِ ثُتُ هذه الآية قال على رضي الله تعالى عنه مِأْغُرَ في برقي الله تعالى وقال فضيل بن عَيَاض رحم الله تعالى لُوسَالُني رَبِي مُؤْخِرُ لِكُ أَقُولَ غَرَّ بِي سَرَّكِ وَقَالَ أَبُو بَكُرَ الْوَرَّاقِ رَحْمُ الله تعالى لوسَالُني ربي مُأغَرَّكِ أَقُولَ غُرَّ فَيْ كُرُمُكُ فُرُّرِجِعِ الى رأيسِ هُذَا الكلامِ والآيةِ . وِلمَا كَانُ الكِيفَارُ لا يقِر ونِ بوحدانية الله تعالى قال (وَ آية هم الإرض الميتة أحييناها و أخر جنامنها حَبّا فنه يأ كلون) أحيَّيناها بالمطر فرج منها الْجَنْطَة وَالشِّعَيْرُ وَسَامُ الْجَبُوبُ مِنْ بَعْضِ الْجَبُوبُ يَا كُلُونَ وَهُذَهُ الآية وَلَيلَ للعبادِ بأن الله تعالى يَحَيُّ الْأُرْضُ ٱلْمُيَةَ بَاخِراجِ أَلْحُوْبَاتِ فَهُوْ قَادِر عَلَى إِخْراجِ ٱلْمُوْفَى مَنِ القبوريومَ القيامة وهو وُ ٱحْدَلَا شريك له فِي مُلكه ( و جَعَلنا فها جَنِاتُ مَن غِيْل و أعناب و فَقَرَ فا فِها مِن العيون ليأ كلو إمن ثمره ) أى من ثمره الحاصِل من الماء (وماعملته ويديهم) قرأهذه الآية الكسائي وأبو بكر بغيرها. والآخرون عملته بالهاء تجعِل ما بمعني الذي أي يأكلون من الذي عملته أيَّد يهم مَّن الزرّع والفرس وغير هما كالنبيذ والدَّبس والصمير عائد الى ما التي تمعني ألذي ومون في قُراً بغير ضمير عبد من السور أي وجدوها معبولة ولم تعملها أيديهم ولاصنع لهم فها وتعذا معني قول الضحاك و قتادة قيل أراد آلانهاد

أبواب السياء فنظرت فرأيت شابا حسن الوجه يشفع لمؤلاء الثلاثة قال الملك ومن الثلاثة قال هذان وهذا وأشار إلى صاحبه فتعجب الملك لل علم فلماعلم شمعون أن قوله أثر في الملك أخبره بالحال و دعاه فآمن الملك و آمن قوم و كفر آخرون . وقيل إن ابنة الملك كانت قد ترفيم، و دفنت فقال شمعون للملك اطلب من هذين الرجلين أن يحييا ابنتك فطلب الملك منها ذلك فقاما وصليا و دعوا وشمعون معمم فأديا الله المرأة ثم انشق القبر عنها فرجت وقالت أسلوا فانهما صادقان قالت و لا أظنكم تسلون ثم طلبت من الرسولين أن برداها الى مكانها فنثرا ترابا على رأسها فعادت الى قبرها كاكانت وقال ابن اسمق عن كعب ووهب بل كفر الملك وأجمع مورقومه على قتل الرسل فبلغ ذلك حبيبا وهو على باب المدينة الا تصى فجاء سعى اليهم يذكرهم و يدعوهم الى طاعة المرسلين فذلك قوله

والعيون التي لم تعملها أيدي الناس مثل دَجَلة والفَرَّات والنِيل ونحوها (أفلا يشكرون) معملة الله تعالى ووجود القيامة فانيات الررع والجبو بأت من الارْضِ الميتة بالمُطر في الرَّبِيع وجعلها يأسة في الحريف دليل على أنه و الحدلا عانيع و لا معارض من الارْضِ الميتة بالمُطر في الرَّبِيع وجعلها يأسة في الحريف دليل على أنه و الحدلا عاني و لا معارض المناسط المناسط من المناسط المناسط المناسطة المناس

१६६ १ ग्रेड भारता है । इ قَادِرُ فَنُ تُعَدَرُ عِلَى احياهِ الارضِ الميتية في فضل الرّبيّغ كَفُو القّادِ رَعْلَى احياط الموتى يومَ القيامة والاشبعة فيه كاقال عليه السلام اذارُ أيتم الرَّبيع فأذكَّرُوا أَلْكُشُورَ وَهُوْ قِدِشَّتِه الرَّبْيعَ بالنشور ، وذكرُ فَ شرح هذا الحديثُ انَّ الرَّبِيعُ يَشبِهِ يَوْمَ النَّسُورِ مَن عَشرَةٍ أُوْجِهُ الْأَوَّ لُ أَنَّ الحبوبات والنَّبَايَاتِ تُعَرَّج من تحتِالارضِ في الرَّبِيعِ كَاتَخْرَجُ ٱلموتى والدفائن من تحتِ الارض يومَ النُّشُورِكما قَالُ اللهُ تعالى وأُخرَجتُ الإرضُ اثقالها والثاني أن فُصَّلُهُ عَرَى أَن وَالْحَةُ وَسُرُودٍ فِي حَقٌّ بعض الناس وأمراض وأوجاع وآلام في حق بعضهم و كذلك وم النشور شرور "في حق البعض غموم في البعض والمثالث أن مَنْ أَكُلُ فَيْ فَضِلُ الشِيّاء عَطِيمة من السبة لاجرم في فضل الربيع يكون وجود مرضا وجدريا وقروحا بحركة الدِّما في عُرْوِقَة فِكْذِلْكُ مَنْ أَكُلُ في الدَّنيا طَعامًا حَرَاما مَشْنَهي فَيكُون يومُ النَّسُورُ مَعِذَبا وُذَلِيلًا وَخَارِبًا وَكُلُوابِعُ أَن كُثِيرًا مِن الناسِ وَرَح في الارض ورَشُو الْبَدَرِ فِي السِّغي والمُشتة فَكُرُنَّ كُمَالِكُمَّا اللهِ دُو آلْحَرَّ فِيكُونَ صَاحِبَةً محرومًا ومِأْنُوساً فَكُذَّلِكُ ثُومٍ النشور تُنكُونُ طَاعَة بعض النائين هُماء مُنْورًا بَحُر ارةِ المعصية أو ببرُدِ الْكُفر والزُّيْارِ والمنامس انَّاليَّاس في الربيع فى شَطِّ نهر عَجَارِيهِ عَدْ البِسَاتِينِ وَالْجِنَانِ مِعْ أَجِبًا ثَهِمَ وَاصِدِ قَائِهِم فَكَذَلِك يجلِسُون يوم النشور يَصْنُونَا لِخَالِصُونَ مَعَ الْصَالِحِينَ وَالْسَادِسُ أَنَّ رَجِ الْشِيَالُ وَالصِّبَاتُهُ فِي الْربِيعِ فَتَكُونَ لَبْعِضِ الناس مقيدة ولبصهم مضرة فكذلك يوم النشور اذاهبت كالسيادة والشقارة يكون بعضهم سعدًا وبعضهم شَقِيًّا وَالْمُسِابِعُ عَانَ بَعض الشجرة في الشِتاء عِكون يابساً من الإوراق عُرِّيانا وفي الربيخ مزيّنا فكذلك يوم النشور الكُنَّادَةُ الزَّهَادُ عِلْبَسُونَ عِلْمَ الطَّاعَةُ وَأَلْعِبَادَأَتُ يَتُوجُونَ بِسَامِ الكُرَّامَةُ ويكبُّسُونُ تَكِاس العِزَ والشُّرْفِ وَلِلدِّينَ كَانُوا أَكَّالْشَجُّر الياسِ طَاعَتِهِمْ ياسِهُ مَنْ يُسَاء ريّاح المعاصي ويستون بيان المرود الروا العبادات وتارين من خلية الايمان فيكو نول مفتور والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة المان من عرف المنافرة المن الخلاقِ وَلِكُامَنْ الْكُالْمِنْ الْكُالْوَرَعُ اذا نبت في الربيع ميكون صَاحِبَة مِسرودًا بانباتِه في أَلْر بيع مُرمَن مُم يردع "يَكُونُ نَادِما بعدم زرعِه فَكَذَلك مِحْ مُ النشور أَذَا مُ كِرُم ٱلْعَابَدُونَ بأجورِ العبَادَآت والطاعاتِ فيندِمُ مُن كُم يزرع بذر الطاعة والعبادات والمتاسع انّ مَازِر مُنتَ في فصلُ إلخريفُ ترفع في الربيع ذلك الشيءَ فَكُيْدُلِكُ يُومَ النشور أن عملتَ في الدنكُ خيرًا وُعُجَدُتَ في الآخِرَة مُحْرِرًا وَ أَنْ شُرًّا فَشُرًّا و لا أنَّ الدنيا مُن رَعة الآخرة و المعاشرُ أنَّ إلر بيعٌ يَظِهرَ فِيوجه الارضَ أزِهار المُختُلُفةِ إلا لو إن مختلفة الاشكال من الحرة والصفرة والبياض والسواد في كذلك يوم النشور يظهر فيه الإخلاص والتوكّل

تمالي (اذ أرسلنا السهم ائنين) قال وهب اسمهما يحى و يولس (فكذبوهما فعرزنا شالك) أي مرسول ثالث و هو شمعون كذا في معالم التسنزيل (فقالوا) جمعالاهل انطاكية (انا اليكم مرسلون قالواما أنتم الاشرمثلنا و ما أنز ل الرحن من شي و ان أنتم الاتكذون) أي ما أنتم الاكاذبون (قالواربنا يعلم اناباليكم لمرسلون) استشهدو أ بعلمالله تعالى و هو يجرى بحرى القسم (وما علينا الاالسلاغ المين قالوا انا تطیرنابکم) أی تشاءمنابكم روي أن المطر حس عنهم فقالوا أصاناهذا لشة مكر (لئن لم تنتهوا)أي عن مقالتكم (لنرجمنكم) أى لنقتلنكم اهمعالم ه قوله (ماانتم الابشر مثلنا بعسنى آدمين مثلنا (ومآ أنزل الرحمر . من شيء) يعني لم يرسيل الرسل من الأدميين (ان أنتم الا تكذبون) يعني في أرسال عسى عليه السلام بأمر الله تعالى

فأنكرواً ذلك (قالوا) أى الرسل (ربنا يعلم انآ اليكم لمرسلون)
يعنى أرسلنا عيسى عليه السلام بأمر الله تعالى (و ما علينا الا البلاغ المبين قالوآ انا تطير نابكم) يعنى قال أهل انطاكية انا تشاء منا بكم وهذا الذي يصيبنا من شؤمكم يعنون قحط المطره تفسير قوله (أئن ذكر تم) يعنى ان وعظتم بالله فلم تتعظوا وأئن ذكر تم يعنى وان وعظتم تطير تم جواب شرط أوحين وعظتم بالله تعالى تشاء متم بنائم قال (بل أنتم قوم مسرفون) أى مشركون قوله (وجاء من أقصي المدينة) يعنى من وسط المدينة (رجل) هو حبيب النجار (يسعى) يعنى يسرع في مشيه و قال قتادة كان في غاريد عور به فلما بلغه بحير، أقصي المدينة (قال يقوم اتبعو المملوسلين) يعنى دين المرسلين ثم قال للرسل هل تسألون على هذا أجرا قالو الافقال للقوم (اتبعو امن لايسألكم أجراً) على الايميان (وهم مهند ون) يعنى يدعو نكم الى التوحيد فقال له قوته تبرأت عن دينيًا. واتبعت دين غير ناقوله تعالى (ومالى لا أعبد

3 Co

الذي فطرني والسيه ترجعون) يعني خلقني واليه ترجعون يعني رتصيرون اليه بعد الموت وهذا كقوله ولله ميراث السيموات والارض فسيقالواله ارجع الى ديننا فقيال (أأتخذ من دوئه آلهة) يعني أأعبد من دون الله أصناما (ان يردن الرحمن بضر) يعني بلا. وشدة يعني اذا فعلت ذلك (لاتغرب عني شفاعتهم شيثا) يعنى لاتقدر الآلهة أن شفعوا لى (ولاينقذون) يعني لايد فعون عني الضر (اني اذا) فعلت ذلك (لني ضلال مبين) يعني كنت في خسران بين (انی آمنت بربکم فاسمعون) فاشبدون وأعينوني بقول لااله الأالله وقال ابن عباس ألق في البر وهو الرس كا قال وأصحاب الرس وقال قتادة قتهلوه بالحجارة وهويقول رب احد قومی فانهم ولايملون تم قتلوا الرسل الثلاثة فلماذم

والشَوقِ والحُوفَ والكَفْرَ والنِّفاق فلُّهٰذه الوجوه العشرة يَشبهُ فِصل الربيع يُومَ إَلْنَشُور (سبحان الذَّيُ خُلُقِ الْأَرْوْمَا جَ كَلِهِ إِيَّا تَنْبِتِ إِلارض ومن أنفَسهم وعِّالاَيْعلون) المراد من الازواج الأصَّاف وما تنبت الأرضُ الإيمارَ والمحبوبات ومن أنفسهمُ الذكورَ والإناثُ وممالا يعسِلُون دُورًا اللهِ الدر وَٱلْبِحرِ ه وَفِي رواية أَخْرى المُوادِيمَ الايعليون مُا خُلَقُ اللَّهُ تَعَاكُى فَالسَّمَاءُ وَالارضِ والجِبالُ وَٱلْبِعَارُهُ وَذَكِر في تفسيرٌ آخَر للشبيخ الواحدي انَّ الله تعالى ُ خلقَ ٱلفَّ نوعِ من الحيوً التِ هَكَمَا ثَهُ من الْالفّ في البحر والربعيانة في البرّ و لا تُشَيِيه صُورَ بعضها البَعْضَ و لا لغة بعضها البَّعْضَ كما قال الله تعالى في سورة الروم ، واختلاف ألسنتكم والوانيكم أنَّ في ذلك لآياتٍ للعسَّالَين أي حلَق الله تعالى الْحُلَقُ زُوْجًا لافردًا خِلَقُ السُّمَّا. رُوَّنجًا مع الأرضِ وخلَّقُ الْجُنة زوْجًامع النار وخلق الشمس زوجا مع القَمْرُ وَحَلَقُ الدُّنيَّا زُوْسُجًا مع الآخرةِ وخلق الليل زُوسُمُ مع النَّهُ الدِّل زُوسُمُ مع العمل وخلقُ الانسان زَّوْجا رَبُّ الا ونِساءً وخلقُ الشُّمَّا. زوَّجا الصِيفِ عَجِللَق هذِهُ الاشياء أكلذكورة منزَّه عن الرَّوَّجةِ والولْدُ والشريكِ ليسْ كمشِه شيء في الارضِ ولا في البياء ، و وَذَكِرُ في تفسير آخُر الكُر أد عالايعلونُ أنَّ الله تحسل وراء جَبُلُ قاني سَبعين بِجَلا مُثلَ جَل قافٍ ووراءَ الجالِ لمرض بيصا. كالفِضّة بيرٌ اقة كالزجاجة وُفي تَلكُ الأرض نوع من المُجلُوقات لا يعرفهم غيرهم من المخلوق و لا يعرفون بنَّى آدم ولا يَعْرَفُهُمْ مِبْنُو آدم و قال عليه الصلاة والسلام رأيتُ كُلِّلة الْعُرَاجَ وَّرُا. بَبِلَ قاف مُلَّدينه مُ عَلُوه من بني آدم فَكُما رُأُوني قالو كَالْحَدُ لله الذي أَرَانِا وَجُنْهَكُ يَا مَحْدَ فَأَمَنُوا بِي وَعَكَمَهُم أَحَكُام الشريعة وبعد ذلك سألت عنهم من أنتم قالوا يامحد من قوم من بني أسرائيل فلما مات عوسي عليه الصلاة والسلام وُقَعَ ٱلاحْتَلافَ بين بي إيشرائيل وظهر الفِسَاد فقتَلوا في ساعةٍ واحدةٍ ثلاثة وأربعين نبيًّا وبعد قتل الآنبياء ظهر كاتتًا رجل عَابد اهد وأمّروا أَلْنَاسَ بْلَعْرُوفْ وَنْهُوَا عِنْ ٱلمُنكِرُوفْ ذلك اليوم قتلهم بتواسرائيل فظهر بينهم فيباد تقظيم وكنئ خرتجنا من بينهم وجننا الي ساييل البحر ودكؤنا آلته تعالى أنْ تخلِّصنا من فسادِهم فبيكُمْ تُحرِّنُهُ تَعْقُ و نتضرَّع طُهُرَتُ ثُقَبُوفي الأرضِ فوقفنا فهل وكتَّا يحتُهُ الارضُ ثمانيةً عشر شهرًا وبعدُّ ذلك خرَّجنا الى هذأ المكأنِ وكان مُؤكِّي عليه السلامُ مُقدَّ وَصَانَا اذار أي أُخْدُكُم وَنَجْهَ مُمَدِ عِلِيهِ السلامُ نبي آخِر الزمانُ فسيلُوا عليه مِنّي فقالوا الحديثة الذي أراناً وجهك وتلكنا القرآن فعلَّهم النَّي عليه السلام القرآن والصلاةً وَٱلصُّومَ وَأَدا، صَّلاة الجمعة وسائر الاحكُّام مُم قَالُ النبي عليه التسكلام وأيتَ بيُّوتَهم بكركابٍ وسألتَ عن سَبَه فقالو المُحنُ لا يُخَافُ بعضًا من بعضٍ ثم قال عليه الصلاة والسلام رأيت جدر بيوسم مستوية فسألت عن سببه فقالوا أن أو القلب مو أو ثم قال عليه الصلاة والسلام رأيت مساجده بعدة من يوسم مستوية فسألت عن سببه فقالوا أن أو اب من أن المستجد من مكان توسيب ثم قال عليه السلام رأيت مقالهم عند من مكان توسيب ثم قال عليه السلام رأيت مقالهم عند أبواب بيوتهم فسنالت عن سببه فقالوا حتى نري المقارفة فلا نميل ولانست على بالدنيا ولانسي الكوت ثم قال عليه السلام رأيتهم لا يضحكون فسألت عرب سبه بقالوا ان الصيحك يسم العَلَبَ فَلْدِلِكُ لانصَحَكَ ثُم قال عِليه الصلاة والسكرم سألتَ عَنهم هل تكونون مُرضَى قالُو آلملوس

روح حبيب النجار الى الجنة قال ياليت قوى يعلون وذلك حين دخل الجنة ورأى مافيها من النعيم دعا أن يسلم قومه ف(قال ياليت قوى يعلون بماغفرلى ربى) أى بالذى غفرلى ربى فلوعلوا لآمنوا بالرسل (وجعلى من المكرمين) أى من الموحدين فى الجنة فينصع لحم فى حياته وبعد و فاته و قال الله (وما أنزلنا على قومه من بعده من جند) يعنى من بعد حبيب النجار من جند (من السهاء) الملائكة (وما كنا منزلين) يعنى لم بعث اليهم جندا (ان كانت الاصيحة واحدة) يعنى ما كانت الاصيحة جبراثيل (فاذا هم خامدون) يعنى ميتين لا يتحركون و قوله تعالى (يا حسرة على العباد) يعنى ندامة على العباد فى الآخرة يقولون يا حسرتنا على ما فعلنا بالانبياء عليهم السلام (ما يأتيهم من رسول) فى الدنيا (الا كانوابه يستهزؤن) ثم خوف المشركين بمثل عذاب الام الحالية ليعتبروا فقال (أم يرواكم أملكنا) يعنى عاقبنا من القرون الماضية (أنهم اليهم لا يرجعون) الى الدنيا أبو المليث

(نصف أحد ) كِفارة الذنوب فَيُحنُّ لانذيت ثم قال عليه الصلاة والسلام وسألتُ عنهم هل تزرَعونِ قالوا ﴿ غرارسول الله عليه نزيَّرُعُ وَسَلِمَ إلى الله الى وقتِ الجَهَيَادِ فاذَا كانَ وقت الحصادُ فند هَب بالاتفاقِ وبحَمَّعٌ في مَكِين وَاحدِ السلام الكفار في أحد و نأتي منه قَدَرُ مَا مُحَتَّاج اليه و تحلَّى إلياقي مناك ثم قال عليه السُّكُرُم هل فيسم أنوام قالو أ نعم أنوامنا فيزمهم وغلبهم وفر نُ الصحرُ أَدُ فِيْ لِرِ مَنا مَنا مَنا قَدُّرُ مَا يَعَتاجِ أَلِهِ وَنَحْلَ آلَانَي فِي الصحرا. ثم قالَ عَلَيه الصّلاة والسلام انكفار واشتغل أصحاب رأبت وجوهم مصيرة فقلت لم تكونو الغرضي فلم اصفرت وجوهم قالوا هفا بن خوف الموت رسول الله مغنسمة ثم قال عليه الصَّلاة وٱلسَّلامْ وسا لَتُهم هلُّ يكُثرُ فيكُم المرَّت كما يكثُّر فينا قالوا أَمْمَ فَي كُل سنة بخازة ه الكفار و خالدين الوليد فغ عاكم الغَيْب هُولاً القولم كثير لا يعرُّ فهمَّ أحَدَّ يتوّى الله تعالى وفي تُفسير الشيخ أنَّ في عاكم الغيب سهاءً يومئذمنهم ومعه جماعة وازضًا وجبالا وبحارًا وغَرْتُنَّا وكرَّبِينًا كُوشْمُنَّا وقرَا ونجوَما وكهذِا العاكم عدْ عَاكمُ العب كالقطرةُ مُنَّ كثيرة مترقبون وهم البخر ﴾ رُويُ انَّ واحدًا مَّات وصليَّ الني عليه الصلاة وْ النُّسَلَّامُ على جنازته و ذَهَب بحنازته ألى قَرْه جاسوس الحكفار ودِّفن فرجَع الى بينهُ فَقَامَتٌ عَارِيْهُهُ رضى إنه تعالى عنها و مَشَّت بيدها يَتْمَامة ٱلنِّي عله ٱلصلاةُ وٱلسلامُ في شعب جل فهجموا وقالتُ مَا عِبًا بَكِ عِلَمَتك و ثوبَك من المَطر وفي ذلك اليوم ليس فيه مُطر فعَمُ النَّي عليه السلام انَّ عائشة على الاسسيلام فينهم رضي الله عُهُما رُأَتِ مَظرَ عالم النيب فقال عليه السلام اليومُ بَمَّ عَطيتِ وَأَسْكِ قالت عُطّيتَ وَأُسِي عبدالله بن جبير و أصحابه برد الله مم قال عليه الصُّلاة والسلام يا عائشة ذكك الركوا، قد رَفَّع عَنْ بَصِّرُكُ الحِجابُ فرأيت مطر فلرينتقلوا وشعل أصحاب عَالَمُ النَّبِ وَقَالَ عليه الصلاة والسلام يا عائشة وْفي عَالْمُ النَّبِ وَطُلِّيرٌ وَعَمَالُمَة وشمسٌ وَقَر لا يَرَاها الآ عدالة بالننمة فهجموا الاوْليا. والصالحون وكوله تعالى وما لا يعلون اشارةً الى هذه المذكورات (وُآية لهم الليلَّ نسْلُخ منه عليم فهزم أهل الاسلام ٱلنهيارَ فاذَاهِمُ مَظلمون أي مُذَّلَّ على قدر ثناو و حدا نت نَا أَنَّا نَتْزَع الَّهُ مِن الليل حَهُم كَأُخلون فَيُّ الظُّلُهُ واذا بالليس تمشل على ومعناهُ مَذْ مُنْ النَّهُ وَمُعْمِعُ بِاللَّيلَ وَوَلَكُ انَّ الاصل هِي الظُّلَّةُ وَكُلُّهَ آرَ وَاحل عَليها فأذا عَربت الشمس صورة مالك بن سراقة سُلِعُ النَّارُمُنُ اللِّلَ فَتَظَهُرُ الظُّلُهُ فَمَا مِن هذا أنَّ اللَّهُ أصل و النَّهَارُ وْعْ .. فان فيك الله أفضل أم النهار ه فنادى ثلاث مرات كَلِمُو اتْ إِكْلِيلُ أَفْضًا وُلانهُ خَلِقٍ مِن الجِنةِ وَكُلْلَهَارِ مِن النَّاوُلايةُ وَرَدُ فِي الآثارُ أَنْ فَي الجنة نورًا و ظلمةً قائلا في ندائه ألاان محدا قد قتل فيلغ نداؤه الي وجمعُ الله ظلمة الجنة فخلقَ منها اللَّهُ فلم تنقُّ في الجنة ظلمة وجمَّع الله نورٌ بجينم وخلق منه النهار مل سُقّ المدينة فسمعت نداءه ف عجهة نورة فكلم الطلمة فالمنهارة عمل المعصية والليل محل الاستنفار والعدر والندامة وكالكيل فيستر العبوب فاطمة رضى الله تعالى والمنهارُ يكشفُ العَيْوبَ فالكيل شير العاشقين إلى الله بالبيتَ أَلُوفَاتِهَا يَدُومَ وَكُنُهَا رِسُوقَ أَحَلَ الدُّنيا و الليل سُوَى أَمَّلُ الآخرة إما علَيْ أَن أَبُر إَمَّمَ عَلَيْهُ ٱلنَّلامُ لَيِنَ خَلَعَهُ ٱلْكُلُّ فَ ٱلْكُلُ مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَلَا جَنَّ عليهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى فَلَا جَنَّ عليهُ اللَّهُ وَ كُلِ وَسِمِعَتُ الْمُلَاثَكَةُ صَوْتَ تسبيح بُونَيْنَ عَلَيْهُ السَّلاَمُ فَي بَطِنَ الْحَوْتِ فِلْ الْجَوْتِ عَلَيْهِ اللَّهُ السَّلامُ فَي بَطِنَ الْحَوْتِ عنها فرضعت بديها على رأمها وخرجت نساء بني ماشنم ففلن والمحمداه فِ اللَّذِي كَا قَالَ أَنَّهُ تِعَالَى \* فَنَادَّى فَى الظَّلَمَاتِ أَنْ لا اله الا أنتَ سبحانك انّى كنتَ مُز الظالمين ومورسي وا أحداه ووقع في عليه السلامُ كانٌ في جَبَل طُورَ سُيناهُ سُكر ان من تَحَبَّة الله تعالى وجعَل يُرقِص من شُوقه وكانت هذه الاسلام وحشة ودهشة الوا قعة في الليل كا قال الله تعالى ، ووا عَذَنا كموسَى ثلاثين كيلة " ونهينا محد عَلية السكر مَبلغ منزلة رفيعة فنظر رسول الله ماليلي ي وين قاب قوسِين في الليل كا قال أنه تُعالَى ه سبَّحان الذي أسرى بعبدِه كيلًا ه و كا قال عليه كلسكم ه ال جنبيه فقال أني أَنْ يُنْ كَالُيْلُ كُنَّاعِهُ لِأَيْرَا فِقِهَا رَجِلِ مَسَلِّم يُسَالُ الله تَعْكَالُي فَيْهِا تُحْيَرًا الأ أعطاء آياهِ وَلك رسون الله قد وعدني الساعةُ في كل لِسَلَةً وكُمُّا أَمَّالُ عَكُمُ السلام إذا ذُمَتُ للشَّانِ مِن اللَّمَا وَمِنْ لا مُلكَ لا أَذُنُ اللَّهُ تَعَالَى ربي بالنصر فتسفرق

الملون وكان عند الني عليه السلام أى حوله علسيه السلام من الصحابه أربعة عشر نفرا سبعة منهم المسلوب من المهاجرين وسبعة من الانصار فتصاهد أربعة نفر من الكفار وقالوا انا نقبتله عليه السلام الآن وهم أى المتعبهدون عبد الله بن قتة وعبة بن أبي وقاص وعبد الله بن شهاب وأبي بن خلف رمى واحد منهم بالحجارة الى الرسول وهو ابن قعبة لمنة الله عليه فاصاب الحجر أسنان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فهذم سنه فسال الدم فقال عليه السلام كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدماء ثم قال اللهم اهد قومى فانهم لا يعلمون فلم يسقط دم النبي عليه السلام الى الارض حتى جاء جبرائيل فاخذوه وقال يا محد لأسقط من هذا الدم قطرة لا بنت الله نياتاني الارض وروى جبير عن الضحاك قال لما كان يرم أحد كسرت رباعية النبي عليه السلام وأدى ساقه وقتل سبعون وجلا من الصحابة فهم النبي عليه السلام أن يدعو على المشركين فأنزل الله ه ليس لك

18,00

مر. الامرشي. يعني ليس لك من الحكم شي. أو يتسنوب عليهم أو يعذبهم يعنى كفار قسريش أوبهديهم للاسلام وقال الكلي فهم الني عليه السلام أن يلعن الذين انهز موا من المحابة يوم أحسد فنزلت هذه الآية ليس لك مر. الامرشي. يعنى الذين انهزموا أويتسوب علهم أم يعذبه فأنهم ظالمون فلما نزلت منذه الأية كف ولم بلعن المشركين ولا الذين انهزموا من أمعابه لعلمالله منيم أنهم سيتوبون وأل المشركين سيؤمن كثير منهم وقد آمن کثیر منهم خالذين الولييد وعمروا ابن العياص و عكرمة ابن أبي جهل وغيرهم وفي رواية قال مقاتل كان سبعون رجلا من الصحابة ومنهم أححاب الصفة عرجوا الى الغزو محتسبين فقتلهم المكفار جيعا غدرا الأواحدا فشق ذلك على الني عليه السلام فدعا عليم أربعين يوما فيصلاة

ال سهام الدنيا فيصيح ويقول هل من صاحب حاجة وكذا الوقت وقت قبول الحاجة وكا قال عليه السلام وعليكم بَقُناع اللَّه فانَّه كَادَّة الصالحين المتقدِّمين من قبليم فهفة الخصَّة تقرّ بكم الى الله تعالى وكفارةً ذُنُوبَكُم وكان عليه الصّلاة والسلامُ يَقُوم ويتهَجّد في الليل حتى تورُّثُمْتُ قَدَّماهُ مُنْ كَثَرَةِ القيام فِ ٱلْصَلَاةِ قِيلَ يَادِسُولُ الله قيد عَفَر أَنه تعالى لك مُّأَكَّقَدَّم مِن ذَبِيكِ وَمَا تَأْخَر فَلْم تنجِيمُ لَ هَذَهُ المَشْقَة فى الطاعاتِ فقال عليه السلام أفلا أكونَ مَّن الشاكرين على مَا أنَّهُم الله تعالى عَلَيْهُ أَوْ جَدَّتَي مَن العُكمَّ الى الوجود أفلا أشكر وأعطاني ألله تعالى العقل والفكر والفهم والنبوة أفلا أشكر وأعطاني النوكيق الى الطاعاتِ أفلا أشكر وقبل طاعني وعادن فيا أنَّها الغافلون مل سَمِعتُم كلَّم نيتكم تُحمد علَّه ألصلاة والسلام ماحَسْرَتاه لمن ضيَّعَ الكيل بالغفلة ويإندمتاه لِنَ أذَهَب أَلْهَار بالمصية إلا آرَّالة تعالى لايحرق صّاحب المينين عين تبكي في الليل من حشية الله تعالى وعين لاتنام من السير ف سبيل الله تعالى (والمشيس مَعْرِي لِسَيْنَةُ مَا مُلِكَ تَعْدِير العزيز العلم) أي تبير ال مَسْنَقِر لها وقيل انها عبر ساغند انقضاء الدنيا وقيام الساغة وقيل مير هاجي تنتي الماجكيد مناز لها من ترجع منزلك مستقر لها لانها لا تتجاوزه وقيل مُستِقَرِها نباية ارتفاعها في السَّماء في الصِّيف ونهاية هبوطِها في الشِيَّا. تجرِي السَّمَّس حتى تنتهي الى مستقرها واعظ أنَّ للشَّمس للهائة وسنَّين مَنْزِلًا مَانة ومُنْكِينَ فَي الْشِينَ كل يومُ تطلُّعُ من منزل حق تنتهي الى مَنازِل الصُّيَّفُ وبعد م تدخل الى مَنازِل الشِيّاء فتطلُّم كل يوم من منزل حتى تنتبي الى منزل الشتاء مهدًّا تمام منازل الشمس كا قال الله تعالى ربُّ المشارق والمفارب وَظَلِكُ ثُلَامُهُ وَسَنُّونَ مَكِيرًا وَمَغِرِبا فَتَدِيورُ الشَّمِسَ فَسَنَّةٍ كُلُّ المُشَارِقِ و ٱلْمُفَارِّبُ أَلَى قَامُ السَّاعَة فِكُونَ كُلُّ دَوْرِهِ الْبَعْدِيرِ العليمُ لانَ أللهُ تعالى قادِر على كل شيء أي لا يعجز مُ ا يجاد شيء لا نه عالم مَصَالِح عادهِ فَلاَجُل ذلك جَمَل الله تعالى للشمس مُستَقَرًا حي تتر مضالح عاده وقال بعضهم مرتقر الشمس ميكون في القيام الله عن تقوم الفيامة تبقى الشمس في مكان ويذهب تورها فتبقى بلا لوركا رَوى عن أبي ذَر رضى الله تمَّالى عنه أنه قال قال رُسُول الله مِلْكُمْ بُومًا حَيْثِ عَرَبْتُ ٱلسُمِسُ بِالْباذر أتبدري أين تذهب الشمس قلت الله ورسولة إعكرقال ياأباذر انها تخرب وتذهب تحت العرش فَتُسْتَأَذُنُ أَنَّ سَبَحَد لله تعالى فيأذَنِ لها مم تستأذن أن لا تطلُّع إلى الدّنياً كُمَّارَّأتُ من المعاصّى و المنكرَّات فلا يَوَذُنْ كُمَا بِلَ يَقَالُ لَمَا أَرْجِعِي مَنْ حَيث تطلَعي فتطلّم حمن مُثيرِ مَا فَكَالَتْ فِولَهُ تعالى وكالشَّفَ تجري لمستقر لما وعلى حذا أَلْطرُ يُنْ السَّمُسُ تُعلَكُمُ وَتَعَرُّبِ آلَى يومِ القيامة فأمَّا أذا كان وقت القيامة قرُّيكًا وظهرًالفِيشَّق والفجّور وكثرَّت المُعـاصيُّ والذنوبُّ على الارْضِ ودفع الامر بالمعروف والنَّهِيُّ عن المنكر ومنعَفَّتُ أُحكام الشريعة في ذلك الزمان تسجّدُ الشمسُ تحتُّ العرش مُقدارُ ليل فلاها يَوْذَن كُمَا أَن تَعْلَم وَالْقِمْ كَذَلك بِعِي. إلى مكانِ الشميس فيمكنان في مكانٍ وَاحدِ مُمَّدّارٌ ثُلاثِ لبالو مَعْتُولِ تِلكِ اللَّهِ لَهُ مُورِقَة إِلَّا المُنْهُ حَدِّونَ فاذا أَيقَظُو آَعْنَ وَمَهُمُ مَا مُوا الى ادا والعبادات والعلاعاتِ والذكرِ والإورادِ وأَدُوا يُؤْمَلُ بف عبادَهُم كمّا بنعملون كُلُّ لبلةً فسلم يطلَع

الغداة فأنزل الله هذه الآية ، أبو الليث روى حبير عن الضحاك والقرون كقوم هود وثمود وفرعون كقوله تعالى (واذكر أما عاد) يعنى واذكر لا هل مكة ويقال معناه واصبر على ما يقولون واذكر هردا عليه السلام (اذ أنذر قومه بالاحقاف) يعنى خوف قومه بموضع يقال له احقاف (وقد خلت النذر من بين يديه) مضت من قبل هود (ومن خلفه) أى من بعده (الالعبدوا الاالله) يعنى خوفهم لا تعبدوا الاالله يعنى اعبدوا الله وحده (انى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم) يعنى اسلم لم تؤمنوا (قالوا) لهود عليه العبلاة والسلام (أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا) تعنى لتصرفنا عن عبادة آلهتنا (فائتنا نما تعدنا) من العذاب (ان كف من الصادقين) ان العذاب نازل بنا (قال انما العلم عندالله) يعنى علم العبذاب عندالله يحى، بام الله وانما على تبليغ الرسالة وليس بهدى اتبان العذاب وذلك قبوله تعالى (وأبلغكم ما أرسك به البيكم) يعنى ما أوجى الله الى لادعد حركم الم

الفجر ونظروا الىالنجوج والكواكب وميعا حالما فظنوً أأناً فُقدنا الوَّقْتَ أو نقصنا من وظائفنا من الطاعات مم أجمَّه وأنَّى أَطاعات والذكر والاوراد ولم يطلع الفجر و نظروا الى النَّجوم والنَّكُورَ كُب التوهي على حالما وخافوا من هذه العلامة وأيقنوا أنَّ هذه مُن علامة القيامة فاخترُّ بغضهم بغضا واجتمعوا وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تَعَالَى وَ يَسْكُونَ مَّ اللَّهِ اللَّهِ تَعَالَى وَمُنَّ اللَّهُ الطَائِنَةِ يَوَجَد فَكُلَّ وَاللَّهَاجِدِ يُتَعَرِّزُونَ آلِي الله تعالَى وَيَسْكُونَ مَّ اللَّهِ اللهِ تعالَى وَمُنَّ اللَّهِ الطَّائِنَة بَلادٍ ولَكُنَّهُمُ قُلِيلٌ وَبِينَ النَّاسِ ذِلِيلٌ فُقَيْرَ لَا آعْتِبار لِمُم بُينَ الاغْنِياءِ فَلْمَا ثَمْ مُقَدِّدًارُ ثَلَاثِ لَيْآلِ إِلَّهُ "الله تعالى الشمشي أن ارجعي إلى المُعْرَبُ فلما طلعت ٱلشكس من ٱلمُعْرَبُ عَلَمُ أنَّ القِيامة قد قريب فيبكيان و يتضرّعانُ إلى الله يتمالي ومن بكانهما يبكي المل السهاء والارض والسبع السّرادةات فلما طلعت من مغريها نادى مناد من السماء إلا أن الشمس قد طلعت من المغرب فلما سيم هذا النداء اهل إلارض بكوا وتفرّعوا ونظروا الى الشاء فذهب نور هما وصارا كالطيب واجتمعا في مكان واحدكا قَالَ أَنَّهُ تِعَالَى وَجَيْمُ ٱلشَّمِسُ والقَمرَ وفَي ذَلك اليوم لا ينفع البكاء من أهل الارض فاذا جاءت الشمس والفمر الى وَسَطِ السياء تجاء تُجدُ اثيل عليه الصلاة والسلام بأثمر إلله تعالى ورَدَّهما بحناجَيه الى المغرب وفي المغرب إب يقال له باب التوبة وطول ذلك الباب مشيرة سبعين شمة خلاشمين و القمر تغربان فىذلك الباب مم أعلق بال التوبة والندامة وبعد ذلك تطلع ألسمس والقمر من المشرق كاكانا الدُّوام الساعة ولكن القِيَّا مِن أَمَّة من بعد ذلك في زمان قليل حق قبل إذا وكدت فرس أحد قبل أن يروب مُعلهاً قامَتُ القِيامة (والقيمُ قُدَّرُ ناه مُنْأز لجي عاد) أي قدَّر ناله مُنَاز لَ قر أا بن كُثيرٌ و نافع و أهل بصرة والْقَمْرُ بالرفعُ لقوله تِعَالَى وُآيَةً لَمُمُ لِلْيَلَ وَالْآخِرُونَ بالنصبُ كُلقوله قدرناه أى مَدَّرنا القمر مَنازل وتحد ذكرنا في سورةً يُونس اذا صَّارُ الْعُمرَ عَلَى آخِر منازلهُ دُقَّ فيصيرٌ (يَكالمرجِونِ القَديم) وموعود العذق الذي عَليه المشيارع فشبه القِيم ف دقته وصغره في آخر المنازل بالعرجون وللراد بالقديم العيق (الخالشة على علما أن تدرَّك القير) أي لا يديخل النهار على الليل قبل انقضائه بلهم انتها قبان بحساب معلوم لا يحي أحدهما قبل وقته وقبل لا يدخل أحدهما في سلطان الآخِر فأذا اجتمعا أي فأذا أدر انتكل واحد مناجة قامت القيامة وقيل كالصوش ينبغي لها أن تدرك القير أى لا بحتيم معة في فلك و آحد (ولا الليل سابق النَّهُ إِن وَكُلُّ فِي فَلَكُ يُسبحون أي لا يَصْلُ اللَّيل بليلٌ بلُّ يكونُ بينها أنها رَفاصل وُلَّكُ واحد منها كُلُّكُ عظم مجري في ذلك كم مجرى الحيتان في البحر ، واعد أنَّ عظم الشَّدين ما قة وسبعون مُثَلِّ عَظِم الارض ورعظمَ القَعْرِ شَعِونَ مَثَلُ عَظِم الارضِ وكَانَا مُتسارِينَ في اللون في ابتداء الخلقة فلم يتميز الليل من النهار فأمر الله تعالى جَرِّا ثيل عليه السلام فاتي و مُسَّحٌ وجَهُ القِمْرُ فَصَارٌ نورةً فأقصاً كَالْيُسُو أَدْ ٱلذي يَرِي في وجوالقمر يقالُ إنه من أثر جناجِه عليه السلام وز أَدْ تُور الشمس كما قال الله تماكي فَحُوناً آية اللَّهُ وَتَجَلَّنا آية النهار مُنصرةً الآية تَفَكُّو القيم في ساء الدنيا وخيل الشيس في السهاء الرابعة المستنافي من الله يحتمعًا فَ قُرِبُ القيامة كابينًا (وَ آية لم إِنَّا حُلنا ذَرَيتم في الفلك) قرأ أهل المدينة وأهل الشام ويمعوب درسياتهم بالجميع ومونام يحيين فيسر والمل أد بالذرية الآباء والإجداد ولهم الذرية

قوما تجهلون) لما قبل لحسكم ولما يريكم العذاب (فلما رأوه عارضا) يعني رأوا المسذاب عارضا (مستقبل أوديتهم) وكانت السحابة اذا جاءت من قبل ذلك الوادى أمطروا وقال القتيبي الغارض السحاب (قالوا مدا عارض عطبرنا) أي سحابة وغيم عمطسر حروثنا لان المطر حبس عهرقال مودغله السلام ليس مدا عارضا (بل هو مااستعجلتم به) يعنى العذاب وهو الريح ﴿ ربح فيها عذاب أليم) يعني متلف قوله (تدمر کل شیء بامر دیا) بعنى تهلك تلك الريح کل شیء بام رہا (قاصبخوا) فصاروا من العذاب بحال (لاترى الا مساكنهم) قوله لاترى بتاء الخطاب أي لأترى شيثا أسا المخاطب لوكنت حاضرا الا ساكنهم (كذلك بحزى القوم المجرمين) يعني مكذا نعاقب

التو يد (ولكني أراكم

يقع المجرمين فأهلكوا بريح صرصر سلط الله عليهم الريح سبع ليال وتمانية أيام متتابعة نمم طرح الريح اجساده في البحر ونجاهود عليه البحر ونجاهود عليه البحر وتعاهد وتعاهد والبحر وتعاهد والبحر وتعاهد والبحرة والمربح وتعاهد والبحرة والمربح وتعاهد والبحرة والمربح وتعاهد والبحرة والبحث والمربح والبحث وحدانيته (الارض الميتة) يعنى الارض الباسة (أحييناها) بالمطر (وأخر جنا منها جا) يعنى الحبوب كلها (فنه يأكلون وجعلنا في الارض وجنات ) يعنى البحرة والمناتين (من نخيل وأعناب) وهي الكروم (وفحرنا فيها من العيون) يعنى أجرينا في الارض أنهار المخرج من العيون (ليأكلوا من نمره) يعنى من الثمرات (وما عملته أيديهم أي والذي عملت أيديهم عايز رعون (أفلا يشكرون) وحدوله وحدوله المناتعة في حدود و المناتعة والمدون المناتعة وحدولة والمدون المناتعة والمدون المناتعة والمدون المناتعة والمدون المناتعة والمدون والمناتعة والمدون المناتعة والمدون المناتعة والمدون والمناتعة والمدون المناتعة والمدون المناتعة والمدون المناتعة والمناتعة والمناتكة والمناتعة والمناتكة والمناتعة وا

قال قال عليه المسلاة والسلام أكثروا شهادة أن لااله الاالله أي أكثروا النطبق سا على مطابقة القلب قيل أن يحال بينكم وبينها أي قىلان يعمل بيتكم وبين الشهادة حائل أي مانع وهو الموت فحينثذ لايستطيعون الاتيان بها قال كثر وافول لاالدالا الله قبل تزول الموت كذا في تنو رالسالكين ولقنوها موتاكم يعني لااله الاالله يعني من حضره الموت فيندب تلقينه لااله الاافقه مرة بلاالحاح ولايقال لهقل بل بذكر ما عنده لان هذا الوقت وقت سكرات الموت فيحتمل أن يتضجر من الحاحهم واللعين يسعى لسلب الا مان كاروى القرطى في تذكرته عن الني عليه السلام أنه قال العبد اذا كان عندالموت قعد عنده شيط أنان الواحد عن يمنه والآخر عن شماله فالذى عن عينه على صفة أب يقول له بابني اني كنت علىك شفقاولك

يقّع على الاولاد (المنجِرن) أي المملو، والمراد بالفّلك شفينة نوح عليه الصلاة والسلام وحود لا يُمن نَسَلُ مَنْ تَجِلُ مِع نوحٌ عَلَيْهُ ٱلسلام وكانوَ أَفِي أصلابِ آبائيهُمْ قَالَ بَعضَهم المراد بالفَلك المصحوّن عُنفينة هُذَا الزَّمَانُ وَخُرُوا تَهُمْ فِي السِنسِنةِ التي تَجْرِي فَي البُحْرِ وَلِيسَ هَالُدٌ ورَجِل تقطع مَسْيرة عشر بن و مًا في وم واحد هذا كله تُحدُل على قدر تيا (وَ حَنْفَنَا لهم من مِيله مَا يَرْكُون) قبل أَرَاد بَهُ السَّفْن التي عملت بعد سفيَّة نوحٌ عليه السلامُ على هيئيها وقيل أرادٌ به السِّف الصِّفار التَّيْجَرِي في الْأُنَّهَارِ كَالْفُلْكُ الكِّبَارُ في البحر وكلذا قول قتادة والصَّحَاكُ وغيرهما ورّوي عن ان عباس رضي الله تعالى عنهما المراد من مِثْلُهُ أَلا بِلُ فَيَ الْبُرِ كَالْسُفَنِ فِي البحريعني خُلَقْكِ لِمِ فِي البحر السُّفن يُرْكِونها وخُلَقنا لهم في الدّر الأبل والفرس والبَعْلُ وْٱلْجارِين كبونها ويحبِّلُونَ أَنقاطم وَهذا كلهُ بُدَّلِ عَلَى قَدْرِينًا وَقَرَّيْناً ( وأن نشأ نِغر قهم فلاَصِرِيخ لهم و لاهم ينقذون أي لا مني لهم ولاهم ينتجون من الغرق وقال أن عباس رضي الله تعالى عَهُمْ وَكِلَّا كُلَّهُ مِنْ عَذَا فِي (الأرحة مَنَّا عَالَى حَينٍ) أَيَّ الْيَ أَيْقِضاء آجالهم بعني لا أحد يَنقِذِ هم من عذاً في لِآلُ أَن مُرْحَهم الى انقضاء آجالهم (وأذا قِيلَ لَهُمُ اِتَّقَوْ أَمَّا بِنَ أَيْدِ بِكم ومَأْخُلُفُكُم لِعلَّكُمْ نر حمون المراد عابين أيديكم إلدنيا يعني أحذروها ولا تقرّبوها وقيل مايين أيديكم عَالصاب من قبلكم من الام ومُركز لفك عذاب الآخرة وموء تول قنادة ومقاتل ومواب أذا عند وف تقديرة اذا قبل لمم هذاً أعْرُضُوا بدليل مابعدَه يعني اذا قِيلَ للكِفاراً تَقُوا مَابِين أيديكم وماخَلْفَكم لعلكُمْ يَنَالُونَ رُحمة الله تعالى وتكونون من المؤ منين يُعرِ صون بوحوهم ولا يسمعون كلام الله تعالى و قيلٌ مَا بَيْن أيديكم و مَأْخِلفكم من الذنوبُ المأضية والمستقبلة وقِيلُ الله اد منه أكلذنوبَ أَلظاهُرَةُ والباطنةُ وقيل اكمرادُ مابين أيديكم عن العذابُ الذي ينزل من السهاءِ و ما خلفكم من العذابُ الذي يَخرِّج من الارضِ (و مِا تأتيهم مُن آيةٍ عن العذابُ الذي ينزل من السهاءِ و ما خلفكم من العذابُ الذي يَخرِّج من الارضِ (و مِا تأتيهم مُن آيةٍ مَنْ آبلتِ رسم) أَيْ دَالَةِ عَلَى رَالَةِ محمد عليه الصلاة والسلام (اللَّ كَانُوا عَمَا مُعَرِضِينَ وَاذَا قِيلَ لَمُمّ 'أَنْفِقُوا إِنَّا رِزَقَكُمُ اللهِ) أَي اذَا قِيلِ للكِفارِ أَنْفِقُوا مَا أَعْطَا كُولَةٍ مِنْ فَضَلْهِ ( قَالَ إِلَّذَيْنَ مُحَمُّوهُ اللَّذِينَ آمنوا أنطيع إي أنرزُق (مُنْ بَلُونَ شَاءُ اللهُ أَطعَب ) وَزَلْكُ مُأَنَّ ٱلْمُؤْمِّنِينَ قَالُوّاً لكفارَ مكة أنفقوا على المساكين عمر غير من أمو الحد قال إلى غار أن رق من لويشا ، الله و قدولم يرزُقه مع قدرته عليه فنكن المساكين عمر غيرة و مع قدرته عليه فنكن أبو افتر عشينة الله تعالى ولا نعطيم من لم يطلقه أمن لم يطلقه أمن الم يطلقه الله تعالى من الم يطلقها المنطقة الله تعالى المنطقة ال رسم الله روز قد ورعمهم مذا الطاكلات الله تعالى أغنى بعض خلقه و انتسامهم أبتلا و فتم الديا من الفقير مْ الْمَرْمُ اللَّهُ وَعَلَّا فِي اتِّياعِكُم محمد اعليه الصّلاة والسّلام وكوك ما تعن في اللّه صبح الله وضلال مين تُعطَاب من طرف اللهُ تَعَالى الكُفَّار كَانه يُقولُ الله تعالى أجا الكفار أن أنتم الأف صَلال مبين أي يين و تقولون كُلُو مُا حَى لا تَعطوا الصَّدقَةُ للسا كين و تأتون الحجَّةُ أَماعلتم انَّ مَا يَطلبون منكم و تعولون كلاما حتى لا تعقو الصدر المسال المنظم المنظم على المنظم ع

مجاولت مت على دين النسارى و هو حير الاديان و الذى عن شاله على صفة أمه يقول يابنى كان بطنى لك وعاء و ثديي لك سقاء وخذى لك وطاء ولكن مت على دين البهود و هو خير الاديان و وذكر ابوالحسن الفارسى فاذا أراداته بعبده هداية و تثبيتا جاء مه الرحمة و قيل هو جبراثيل فيطرد عنه الشيطانين اى المذكورين و بمسح عن وجهه فتبسم لا محالة و كثير من يرى متبسها في هذا المقام فرحا بالبشيز الذي جاءه وحمة مرس الله تعالى فيقدول يا فلان أما تعرفى أنا جبريل و هؤ لاء أعداؤك من الشياطين مت على الملة الحنيفية والشريعة المحمدية فاشيء أحب منه إلى الانسان ففرح بذلك الملك المبشر انتهى ماذ كرم القرطى ه روى عن عمر بن المخطاب انه قال دخلت مع الذي عليه السلام تب المناف المناف فلم يعمل لسانه فامال بعينسه نحوالساء فتبسم وسول الله صلى الله تعالى عليه على على مذا

التبسم قال ان هذا المر من لما لم يعمل لسانه بالتوبة او مأبعنه الى السهاء و ندم بقله قال الهللائكته باملائكتي أماعدتاب قبل موته وعجز عن النوبة بلسانه فندم بقليه فلا أضيع ندمه وتوبته اشهدوا إنى قدغفر تله ما ملائكة أى عد تاب قبل موت بساعة قبلت تونيه وغفرت ذنوبه ولوكانت أكثر من زيد الحره حياة القلوب روى ان رجسلا اشترى عدا مصرائيا فعرض عليه التوحيد فقال أشهديان الله واحد لاشريك له وقبل الاسلام وحسن اسلامه ثم انه عليه القرآن وأراد أن بعله الحساب فقال قل و احد قال و احد مم قال قل اثنين فقال لاأقول قال له لم لا تقول قال لانك لقنتني واحدا فعد ماقلت و احـــدا لاأقول اثنين فأعتقه السيد فقال العبد المي وسيدى توحيدك أورثني العشق من رق الدنيا وأرجوان يورثني العتق من نارلظي كذا في جامع الحكايات ه فالتوحيد

والعبد ومَّا يَلَكُ لُوْ لاه فليا قال المؤ منون للكفار لاتؤ مِنون بالله و لا تعطون الصّدقة للفَقر امو المساكين فكيُّف يصير كَالكُمْ يَوْمَ القيامة فبأيّ جوابِ تخلصون من أمورُاً لّأُخْرة والعذابِ فقال الكفيار في جواب المؤمنين (ويقولون منى كفرا الوعدان كَنتُريضاً دِقَينٌ ) أي فيها قلتَم من أمور الآخرة والعذاب فقال أنَّه تعالى تجيا لهم من طَّرَفْ الْمُؤ منيُّنْ (مَا ينظرون الْأَصيَّةِ وَأَحدةُ تَأْخذ هم وهم يختيبون) قال انْ عباس رضي ألله تعالَيْ عَنْهَما المرادَ من الصَّيْحَة النَّفِخَّة الآنولي أي يُختُّصمُّونٌ في أمورٌ الدُنثَا من البيع والشراء ويتكلَّمون في الاسواق والجَالس قر أَحْمَزَةُ سكون الخاء وتَخْفَيْفُ الصادِ أي يغلِب بُعضهم بَعْضا بَالْخَصُومةِ وقُرا الآخرون بَشَدُيد الصّاد أي يختصمون ورّوي أنَّ الني عليه الصَّلاَّةُ وِ السَّلَامُ قال لتقومَنَّ السَّاعِةِ وُقد نشر زَّ جَلان تُوْ مَهما يَتبا يعانه فلا يعَلِّقُ بانه بل مو تون عُجْأَةٍ ولتقومَنَّ أكساعة والرجل تقدر فع أكلته الى فيه فلا يطعمها ولتقومن الساعة والرجل يسق عاشيته والايرفع قَدْمَيه ولتقومَنَّ السَّاعَةَ وَالرَّجْلَ بَرُفَعَ المَيْزَانَ وَلَا يَخْفَضِه (فلا يستَطِيعون تَوْضَيُّهُ) أَى لَا يُقَدِّرُونَ عَلَى الْأَيْصِياءِ (وَلَا الى أهِلِهم برجُمُونِ) أي ينقلُون يعني أذا قاَّمَت القيَّامة إلايقدِرون على شي. من الايصاء والرجوع ولا يُملِكونَ سَينًا (وَتَفِيح أَنِّ الْصَور فاذا مُعرِّمُن الاجداث) وهي النفُّخة الآخرة وهي نفخة البعث ويين النفختين ألمر بعون سنة في رواية الاجداث جمع جَدَّث وهي القبور (الي رجم مِنْسِلُونِ) أي يُخْرِجُونَ مِنَ القبورُ أحياء وقِيلِ للولدُ يُسلِّ فلان أي حُرَّجِ من صلْبَهُ وَاختلفَ المفيّرُ وَنَثَ في عدد نفخ الصُور قال بمضهم ينفخ في أت نفخة الفرع و نفخة الصعق و نفخة التيام وقال بعضهم يُّنْفَخ مَنَّ تِينَ نَفْخُ لِلصُّعِقِ وَنَفُخُ لِلقِيامِ وَلَيْهِم تُحديثُ أَنَّى هُر يرة رضي أَلَّهُ تعالى عنه قال عليه الصلاة والسَّلام مابيَّنُ النِفَحْتُ يَنُ أُر بَعَونَ فقالَ شُرَاحُ الحديث لم يُعلَم أَرْبعونَ يُومًا أُوسنةٌ فَدَليلَ مَنْ قَال تَلْهُورٌ يَنْفُتُ ثَلَاثُ مِراتٍ قُوله تِعالى ويوم يَنفَح فَي الصَّوْرِ فَفَرْعَ مَن فَي السموات ومن في الارض الآية و نَفِيحٌ في الصور فصَعِق مَن في السمواتِ ومَنْ في الارض ثم نَفِيجُ فِيهُ أُخْرَى فاذا يَمُمُ قِيام ينظرون أما القول الآول فاصَّع لانَّ نفخة الصَّعِق والفَزّع واحدة وترليلهم حُدّيث أبي سُتَّيد الحدريّ رضى الله تعالى عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام كُفُ أنغ وصاحب الصُّورُ ودالتَّه الصُّور واضعًا سمُّعه وحَنِّي جَبِّهِ مَي يَنظرُنُّهُ مِي يُومَر بالنفخ فقالوا يار سُوكًا أللهُ صَفَّا الصُّورَ فقال علمه الصَّلاة والسلام اذاً نفيخ في الصورة كول لينه الأرض من هيئة و تكون كاليهن النفوش وتسير كالهوا، وتعلى البحار وتكون عزًا واحدًا وبعد ذلك تكون ما عبيما ومارًا البعاري نفذاً الدارض حتى لم يبق على وجه الارضُ ما أو لا الرّ أه من ضعة الأزال وكدها عن يدها و الرّ أة حامل إلا و صَعت مملها من خوف ذلك اليوم و الناسُّ تكونُ سكارِّي من هيئية و الاطفال تكونُ شياوكا عنوقُ هالكِ الْكِيَّلَةُ الْوَشْ وجبرائيل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل فأنهم لا يموتونُ ثم يأمرُّ الله تعالى عزرٌ اليل أن يقيضُ أرواح هؤلاه فيقبضُ أرواحهم وفي رواية بحيَّ الخطاب مَّن الله تعالى فليمَتْ تملة النَّر ش في مو تونَّ مَا ذن الله تعالى فية ألعرشٌ مُعلَقًا في اللَّواهِ مِي مُعلِيهِ الخطاب الى جبرائيل و ميكائيل واسرافيل وعزرائيل مَّو تو افيمو تون

سبب النجاة من العقوبات في الدنيا و الآخرة ، وذكر الامام زند وسى في روضته عن أبي بكر الصديق أنه قال ان أمية بن خلف كان دامال وأو لاد وكان له صنم يعبد ، من دون الله والمعتبدة عشرة عماليك ولم يكن عده أحب اليه من بلال وكان موكلا على بيت الصنم فكان بلال يسجد بلال يسجد بعد في بيت الصنم وكان يقول أحد أحد فبلغ الخبر الى التي عليه السلام فسر بذلك وبلغ ذلك أمية بن خلف أن بلالا يسجد بقرب محدفقال يا بلال آلمتنا تعبد أم رب محدفقال لا أسجد الالله الكسر المتعال الواحد القهار رب محد عليه السلام الذي خلق السموات السبع و الارضين السبع و ما بينهما بالحق فو ثب عليه أمية يضر به و يعدبه فلما كان بنصف النهار جعله عربانا و طلاعليه الربت فاقامه و ألق به الرمضاة عليه الربت فاقامه و ألق به في الرمضاء يورض الله تعدل عنه فروت عليه في الرمضاء يقر وطي الله عنه فروت عليه في الرمضاء يقر وطي الله عنه فروت عليه في الرمضاء عليه المناس وحرال مل ينادى أحد أحد قال أو كر الصديق رضى الله تعدل عنه فروت عليه في الرمضاء يقر وطي المناس و كله المناس و حرال مل ينادى أحد أحد أحد أله يقول أن يقول أن المناس و كله المناس و كله المناس و كله النبية والانتهاء المناس و كله و كله المناس و كله و كله و كله المناس و كله و كله

وقلت باأسة الى كم تعذب هذا العلام فقال اشتريته بمالي وأنا أحق بعذاله قلت لاكرامة لك تعذب عسدا يقول لاالة الاالله محمد رسو لالله قال فاختصمنا بالحفاء قال الصديق قلت له بكم اشتريته أوسكم السطيه فقال بعث أسض وباوقيتي ذهب فقلت اشتريته منك ما قلت وآتيته غلاما أبيض وأوقيتي ذهب فقاللي ما أغلى ما اشتريت ولو طلبته مني بدرهم لعته لك فقلت له ما أرخص مابعت لو ساو متني علكي كله لاشتريته فاخذت بيد بلال وسترته بردائي ومسحت وجهه من التراب وجئت به الي و مون فورد حمين الله تعالى عليه وسلم فقلت يامعشر قريش اشهدوا أنه حــرلوجه الله تعالى وعينته لخدمة ممد صلى الله تعالى على وسلم فانزل الله تعالى في شأنه سورة والليل اذا يغشي الى آخر عاكذا في روضة العلماء و فلال رضي الله

باذن الله تعانى فبابع على الارضِ والسَمَواتُ أحد غيرَ الله تعالى كما قال ًالله تعالى كل مَن عَلَمِ أفان وببقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُنَّوا لِللَّالِ والإكراء ثم يقولُ الله تعالى ثلاث مرَّات كُن الزُّلكُ الوَّم فلا يجيسهُ أحدٌ فِعُولُ اللهُ تَعَالَى عَيْمًا كُنْفُسُهُ لِلهُ الداحد القَهَّارِثُم يقولُ الله تعالى زَنامُمَّكِ الملوكِ عَان الطوك وَأَين المُحَبَّارُونَ وَالمَتَكَبِّرُونَ وَأُيْنَ ٱلْمُعْنِينَ يَأْكُلُونَ رَكِّقُ وَيَعْبُدُونَ غَيْرِي فَنُقُرُّ الدُّنِيا كُالِية تُمَقَداْرُ أُربِعِين سَمَة هم إنَّ اللهُ إذا أَرادَ أن تيمِي أَلِمُلقَ خَللَّهُ عُزَّا تَحْتَ العرسُ مَوْا وَمَهَى الرجال وآسمُ ذلك البحرُ بحر الحياة و مقر كلك البحر على الدنيا أربُّعين مي ما وبعد ذلك تنبيت أجساد من في الارض كنيات الباقلام في الربيع فَقَاَّلَ عليه الصلاة والسلام كل أعضاء المحلوق تكوَّن مِنْ اللَّاثلاث عظام فتنبُّتُ أَلَّا جُسَّادً عَلِي مُلْكُ ٱلْمُظَّامِ فَاذَا تَمَّتَ الْاجساد باذنِ الله تعالى يَحَى الله تعالى فَبَلْ كُل محلوقُ النَّر أفيل مم يأمّر والله تعالى أن ينفُّهُ في الصَوْرِ تُنفخةَ البغثِ فينفَتِم في الصّورَ فيقوّل عند ذلك ياأيتها البيظّامُ التّغيرة والجُلودَ البَّالِية قومَوا لِلْحِسَابِ فيرِ فَعِونِ رَّوْسَهم كَالْمِسِيقظ من النّوم فِيقُولُونِ يَاوَيُلنَا اللّه لَهُ أَوَلَ وَوَاية أَنَّ اللّهُ تَعَالَى بِضَعُ أُرِيُوا حَ اللّهُ مَنْ فَقَارًا ثُقْبُ فِي الصَّوْرِ وأرواحَ الانْبَيَاء في الشَفْبِ الثاني وأرواحَ الاوليا. والصالحين في النّقب الثالث وأرواح المؤمنين والشهدا، في الثُقب الرابع وأرواح الجن فى التُقْبِ الخامس وأرواحَ الشَّيَاطين في الثقبِ السادس وأرواحَ الكفار وسا رُ الحيواناتِ في الثقب السابعُ لأنَّ الني عليه الصلاة والسلامُ لما سَيْل عن الصُّورُ قال مُؤوِّرَنَّ طَوْلَه مُسيرة سبعة آلاف سنة وُف كهمة ثقب من ثقب الى ثقب مكيرة ألف كسنة وُف روايَّة بعد وكلَّ رونج فيه كُوتِب ثم يأم الله تعالى أستطافيل أن ينفُخ في الصور فينفَخ في الصور فتحرَّج جميعَ الارواح من أجناس الخلوقين من الصَّوَّر فتخرَجُ أرواجٌ المؤمنين كَفِيْوٌ السراجَ وَارواحَ الكَفار والمنافقين مُثْمِلَ القيح مُم يقول الله تعالى وعِرَق وجَلالِهُ الله رَبُّ العَالَمُن لا دُخْلَنَ كُلُ روج الى قالبه الذي كَانَ فَيْهُ فَيْدَار الدنيا حتى لايد خل إلى غير قالب فتحرَّج أجسادَ الحلائِق مَن الارض كُأُماة تأمة مطروحة حية باذن الله تعالى واذا تُخرَبُ الحلاثق من الأرضُ يرَسِلُ الله تعالى نارًا من أقطار الأرضُ مَنْ المُشرق الى المغرب وتِسُوقها الله لك وين تجمع الخلائق الخير وتير حس الخلائق على الله ومعدا مّعني فإذاهم من الانجداك أل ربتهم ينسلون (قَالُوا ياوَيلنا مَنْ بَعْنا مِن حَرِيَّدنا) قال ان بن كعبُّ وابن عُبَاسٌ وقتادة رضي الله عنهم أنما يقولون عَمْدًا تُحْيِنُ أَنَّ الله تعالى عرفيم المِدَابِ عن أهل العَدَابِ بين النفختين فبيرقيدون في قبورهم فاذا بَيْنُو إيبد النفخة الاخيرة وتُعَايْنُوا القيَّامة دُعُوا بالويل و قال مُ المعاني النَّهُ الْكُرِيْنِ فَي مُرْدِينًا فَي مِنْ مُعَلِيدًا مِنْ مُعَلِّمًا وَمِارِنَّ عَذَابُ الْفَرِين مُ المعاني أَنَّ الْكُيْفَارِ فَاذَا عَايِنُوا فَي جَهِمْ أَنُواعَ الْعَذَابِ وصارِنَّ عَذَابُ الْفَرِينَ عَذَاب مُكالسُومِ قالوا مِنْ بَعَثْنِيا مِن مِرْقِي. سَامِم قالُوا (هيذا مَّاوِّ عَدِ الرَّحِن وصدَقَ المُرْضَلُونُ) في كلامِهم ومِمْ مَقِرُونَ ولم ينفَعِمُ ألا قرآرٌ وقيل قالت الله نكة كيزاماً وعبد الرَّحن الخ (ان كانتُ الأصيحة وَأَحْدَةً فَاذْأُكُم عُمِيعً لِدُينًا تَحْضُرُونَ ) أي ما كان خُرُوجهم من القبورُ الابصيحة وأحدة من اسرافيل الخيار في المنافعة ويمرجون من قبورهم بصيحة ويجمعون كلهم عندنا للبحساب ، فان آســـ أُعْلَمْ قِلْ عَالَمَهُ سَبِحَانِهُ وَتَعَمَّلُ جَمِيعُ لِدَيْنًا محضرون ولين اللحَفار

(٣- تفسيريس)

تمالى عنه لما وحد الله تعالى وصدق رسوله وجد العتق من الرق و نال الكرامة الابدية والسعادة السرمدية حتى قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دخلت الجنة ليلة أسرى في فسمعت في جانبها وجاء أى صوتا خفيا فقلت ياجبرا ئيل ماهذا قال بلال المؤذن أى صوت وقع قدمه أو نعله على الارض قال فى الشرح الكبير والمراد بدخول بلال سريان الروح حالة النوم والا فالنبي صلى الله تعالى عنها كذا فى الجامع المعنين عنون المن عباس رضى الله تعالى عنها كذا فى الجامع الصغير ه فرح المخلفون عرب غزوة تبوك والمخلف المتروك بمقعدهم أى بقعودهم خلاف رسول الله قال أبو عبيدة أى مسد رسول الله تعالى عليه وسلم وتيل عليه وسلم وتيل الله الرسول الله عليه الصلاة والسلام حين سار وأقاموا وكرهوا أو معاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيلل الله ميلا الى الراحسة وشحا بالميال أن ينفقوه وقالوا لا تنفروا في الحسول الته عليه المهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيلل الله ميلا الى الراحسة وشحا بالميال أن ينفقوه وقالوا لا تنفروا في الحسول المعالم وأنفسهم فى سبيلل الله ميلا الى الراحسة وشحا بالميال أن

وكانت غزوة تسوك

في شدة الحره قل ما محد

نار جهنم أشد حرا من

هذا الحب لوكانوا

يغقهون وكذا

في مصحف ابن مسعود

فليضحكوا قليلا في الدنيا

وليبكوا كثيرا فالآخرة تقديره

فلضحكوا قلسلا

وسيبكون كثيرا

جزاء بماكانوا يكسبون

من الذنوب أه تفير

معالم التنزيل ونحوه

قوله عليه الصلاة

والسلام لامته لو

تعلمون ماأعلر لضحكتم

قليلا ولبكيتم كثيرا قال

ابن عمر رضیٰ الله تعالی عشه خرج رسول الله

میلیم ذات یوم فاذا قوم پتحدثون و پسضحکون

فوقف وسلمعليهم فقال

أكثروا ذكر ماذم

اللذات قلنا وما هاذم

اللذأت قال الموت ه ومر الحسن البصري

بشاب و همو يضحك فقال له يابني هل مررت عمملي الصراط فقال

لافقال عل تبدري الي الجنة تصير أم الى النار

فرب عندالله تعالى أ أجيب بأنَّ المراد من القرَّبُّ قرب الجساب والعذاب لإقرب الكرامة والاحسان يَعْنَى رفعت الحجب والواسطة بين الله وبين عاده ويسأل عَلاَهُ مُعظمته وكُبرياثه عن جميع مافعلوه فِ الدُّنَيَّا مِنْ ٱلخيرِ وَالْشِرِ ﴿ فَالْيُؤُمُّ لا تَظْلَمْ نَفْسُ شِيئًا وَلا يَجْزِرُونِ الَّا مَا كِنتم تعملون ﴾ لأنَّ الله تعالى مخلق ا بني آدم وأعطاه النكُّل والفهم وبيَّن لحم طُل يقُ الخير والشُّر وبيِّن لهم جُزَّاءَ أعمالِ الحير والشر كانَّ الله علايظُلم النَّأْس شَيِّنًا قَالَ تِعالى فن مِيملَ تَعْمَقُالُ ذَرَّةِ خيرا يُره وَمِن يَعْمَلُ مُشقال ذرة شُرّا يُؤه ه و إختلف العلماري معن اليوم فالصطلاح المنجمين ومان متدرين طلوع نضف الجنوم من الشمص وغروبها قال ابوعامد الاصفهاني في كتاب الوجوه والنَّطْأَ أُو النَّكَا أَوْ الذي ذكر في القرآن على أربعة أُوجَهُ ٱلأُوَّةِ لَأُاحِدَ أَيامِ السَّتَةِ التي خَلَقَ أَلَهُ تَعَالَى السِّيمُواتِ وَالْارضَ فَهَا كَمَا قَالَ إِللَّهُ تُعَالَى خَلَقَ السِّمُواتِ والارْضَ فيسَّتَهُ أيامٍ ه والمثاني أحد أيَّام الآخريُّ كا قال الله تعالى في يُوم كَأن مقد إرة حسين كلُّف سنة والمراد بالمقدارُ زولَ حرائيل عليه السلام وصعوده إلى مكايه و والمثالث يُومُ القيامة كما قال الله تعالى يُ اليوم نختم على أفرَ إهم الآية ، والرابع الوقت كم قال الله تعالى و آثرًا حقه يوم حَصَاده ، و دُكر في خلاصة التفسير الدوم عمى الوقت سؤاد كان ليلا أو نهارًا و كلر أد من اليوم الوقت لا يوم بعينه الآن في زمان الحشر نورَ الشمسُ ينتني كا قال ألله تعالَى أكا اكتب شيخ كرَّرت ، رُويُ أنَّ رجج لا شال البَّهُ لوك من أين تِعِي، يَابُهُ إِلَّ قَالِ مُنْ يَجِهُمْ فَقَالَ الرَّحِلَّ بأيِّ مصلَّتُ ذُهبتُ البَّهَا قَالِ؛ لا خل النَّار كُمَّا وجدتها فُّهِيَّ فَعَالَ الرَّجْلُ مُمْ مِمْمَعِي هُمْذَا الكلام قال بَهاول الآنَّ كل مَن يَدْخل جُهُمْ يُدخل مع السّأر علانية يُعمَل فالدنيّا عُمَّلَ أصل النارِ فيدخَلِ سَجْهِم معِها كا قال الشاعر

اخسدت ناراً بميدي و صفيها في كسدى المدن ا

فهذا معنى و لا تجزون إلا ما كنت تعملون ، و لنرجع ألى أصل الكلام فاذا قام ألخلائق من قبورُ هم المقدارُ عليها مقدار الفي سنة شخفاة عرَّاة بحيًا عاطا شاكلاً ي مات على الايمان لا يكون هذا المقدارُ في حقة الأمقدار الفي سنة شخفاة عرَّاة بحيًا عاطا شاكلاً ي معالر جال في حقة الأمقدار ساعة و احدة فسالت عارضة وصلى الله تعلى عنها رسول الله أتحير البنياء معالر جال حقّاة عرَّاة قال عليه الصلاة والسلام لا تبكي ياعائشة أما سمعت قول الله تعالى الكل إلم ربي منهم يو مند شأن يعنيه لا يعدون احد المنظر الكري من في حديث من شدة مول ذلك اليوم عم سياق الحق الى الحقر المالذي عملا ألى المن على المنظر الكري المنظر المنظر الكري المنظل المنظر الكري المنظل الكري المنظل الكري المنظل الكري ال

العرش الفتحك فارؤى الفتى بعد ذلك يضحك قال محمد بن واسع اذا رأيت رجلا فى الجنة يبكى ألست تتعجب من بكائه قال بلى قال غالذى يضحك فى الدنيا ولا يدرى الام يصير هو أعجب اه روح البيان ه عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام مارأيت مثل النار نام هار بها و لامثل الجنة نام طالبا مثل الجنة والنار هنا فى الموضعين كافى قول التبعثرى للحجاج مثل الأمير يحمل على الأدهم والإشهب ه وروى طاهر بن محمد الحدادى قدس سره الحادى يقول ان شعبها عليه الصلاة والسلام بكى عشر سنين حتى ذهبت عيناه فرد الله عينيه فبكى ثانيا عشر سنين حتى ذهبت عيناه فرد الله عينيه فبكى ثانيا عشر سنين المحمد بن تلك تبكى لاجل الجمال فقد أوجبتها لك المحمد عنه تبكى لحوف النيران وقد حرمتها عليك جميعا فقال يارب لست أبضتى لحوف النيران ولالحب الجنان ولك للشوق وان تلك تبكى لخوف النيران وقد حرمتها عليك جميعا فقال يارب لست أبضتى لحوف النيران ولالحب الجنان ولك للشوق

والاغتيازاليالرحمي فأوحى الله تعالى الب ياشعيب ابك أم ابك فانه لاحيلة لك سون لتاني ه رعنه أيضا بكي يحق ابن زكر باعلم ماالصلاة والسلام حتى بدت الضراسه من كثرة دموعه فقال زكريا عليه السلام بارب سألتك ولدايكون لى قرة عين فرزقتني ولدا لاأنتفع به فأوحى الله اليه يازكريا مكذا سألت مني الولدقلة هب لي من لدنك وليا والولى يكون طالب اللجنان هاريا من النبر أن فأعطتك الولد كاسألت كذافى الروضةه أباالعاقيل انظير الي حال الانساء العظام والاوليا. الكرام والمشايخ البررة الخيرة الفخام بوأهم دارالسلام كف يخافون ويكون مر. الله الرحن لنيل الكرامة والرضا في الجنان وقال الله تعالى في سيورة المائدة فلا تخشير االناس

العرش سبع طوائف الاثولي الحكالم إلعادلون والكانية الذين يعبدون الله فأشباس والزالنة الذين يَلْإِنِ مُونَ الْمُسَاجَدُ وَ وَالرابِعِهُ الْمُتَعَالِبُونَ فِي اللهِ وَ وَالْحَامِيةُ اللهِ مِن وَ دُونَ صَدُونا أَعْمَ أَي اللهِ مَعالَى وَتُلْكُما دُسَةُ الذِّينِ مَد عَوِ هُمُ أمراهُ مُعَلَّدٌ وَتَخَافُونَ اللَّهُ مَا لَى ولا يعْمَلُونَ مُعْهَا فَعَلَ الزيَّاءُ وَالمُسابِعَةُ الذَّيْنِ يخافون ألله ويبكون وتغطر الدموع من عَيوتُهم كالصّبح والمسّاني وكماكز الخلاق يقون في الخسّر ف حرّ السُّمس معدارُ النِّيسَةِ وَبَعدُ ذلك يُسَاق النَّاسُ أَلَى الطلبة والماؤهُ و نُعَرْجو نَ مَن تلك الطلبة في اعبروا حدة والحكفار والمنافقون ميكنون تعدار الفي سنة تتم يخرجون وبعد ذلك يسَّاق ألناس إلى الجِساب وَّ فَالحَسَابِ عِشْرِ سِتُورِ أَي مُوْ أَيِّفٌ وَفِي كَلِ سَرَ مَكُنُونُ مُقَدَارَ أَلْفَ سِنَة وَفِي كَلِ سِتَرَيْسَأَلُونَ عاعِلُوا فِنِي الأوَّلِ يَسَالُونَ عَنَ الصَّلاةِ والزكاةِ وفي الناني يُسَالُون عن متبابعة الهرى وفي الثالث عن حقوق الوالدين وفي ألرَّابِع عن حقوق الاولادِ واليبال وفي ألمَّامسُ عَنْ حقوق الحدمية وفي السادسُ عن حقوق الجيران والاقرباء وفي السابع عن صِّلة الرحم وفي النامِن عن البَّنفِين والعداوة وفي التاسع عن الاثمُ بَالْمُتْرُوفِ وَأَلْهِي عن المُسْكَرُ وفي الساشر عن الِغيبة والفيميَّة والبَّهَانُ المزعم يعمل منذه الاعمال القبيجية في الدّنيا وحفظ تتقوق الله عمر من هذه السّور العشرة في سَاعة وَأَحْدَة وَمِنْ لم يحفَظ هذه ٱلْحقوق المذكورة عَيْكِتْ في كل سَعْرَ عَقَدَارَ الفيسنة وبعدذلك تساق الناس المالمكان الذي تنشر في علم و فاتر أعماكم ويقفون في ذلك المكان مقدار ألف سنة ويعظى دفتر بعضهم بأعانهم الباضاء يعطي دفتر بعضهم بنما للهم الله المسوادا وبعضهم منوراء ظهورهم ثم جا. الخِطاب مَّن قِبَل اللهُ سَبْحَانَهُ وتعالى افرَ أَكِتَّابِكَ كُنُ نُفَييكَ ٱلْيُومَ عليَّكَ تَخْيِيبَا وبجدونٌ في تلك الدفاتر كلُّ مَا عَمُّلُوا في الدنيامن الخير والشُّرعُم يقولُون ياويلتُنَا بِمِلْكُذَا إِلكتاب لايغادر تصنيرةً ولا كبرة إلا أخصاها ثم يساق ألناس الى المزان وكوصع المزران المام المرش وُعندُ كَفَنةُ ٱلهِي بِعُومُ رُضِوانَ عَازِنَ ٱلْجَنةُ مُعْ الملائكةِ وُمعه للجلل والبراق وعند كَفَّيْه البسري تقوم الزيانية فعها المسلاسل والاغلال وكل إلناس خاملون أوذارهم وحسناتهم واتفيز عند الميزان تُم ينَّاوِيُّ الْمَنَادِي بِأَا بِمَالَكَ مِنْ الْظُرُو إِلَى المِرانِ فَإِنَّهُ الْإِنْ يُوِّزِنُ عَلَ ثُلان بن فلان ويُتفونَ عند الميزان مُقدارَ ألفِ سنة وعن الني عليه السلّام أنَّ يومَ القيامة كَانَ نُوَّ أكد من أمني الي المزانِ وُله تمكَّة و تسعون يمتجلًا من الأوزار والسيآت وكاثيج لَ طُولَة مُدالبصر ثم يُقُولُ الله تعالى ياعبدي هلُ تَسَكر يمّا في هذه السِّجِلَاتُ أَوْالْمُكَاتِّونَ مِينَّلِطُونَ فِيقُولُ العِبِدُ لِآبَارُبُّكُمْ مَالَى هذه السجلاتُ المُواقَدُ فعليَّهَ في الدنيا فلإيجال لى للإنكارِ ثم يقوّل إله تعالى ياعبدي لك عندي محسنة ولأنا لاأظلِمك أليوم ويخرنج آلله تعالى. ورقع يعقد أز أصبع وعليها مكتوت أشهد أن لااله الاالله الى آخر ها ويقول الله تعالى ياعدى بَمُ اللَّهُ عَلَى الدُّنِهَ هَـذَهُ ٱلكُّمَّاتِ حَتَى أَتِيتَ شَيْغِيرَ القَّرَ فَأَلُومَ لاأَفَارِ قَكَ مَنْ هـذه الكلماتِ ولاظلمَ اليوم لاحدُّ فتُرضَعُ ٱلسجلات ف كُفَّةٍ وتُوضَّع لكَ الورَّقة ف كفةٍ أخرى فيرجحُ تلك الورقةُ على ما في السجلاتُ لأنَّ المُحَالة تعالى والمتم حبية أعظم وأغلى فلاشي أعظم منهما قَالِت عَاشة رضي الله عنها بارسول الله هل بذكر ون يُعْالِم بوم الفيامّة قال عليه الصلاة واكسلام نعم الله في ثلاثة مواضع

واخشون قال القاضى نهى الحكام ان يخشوا غير الله فى حكوماتهم ولايدا هنوا فيها من خشية ظالم أوملا قاة مكروه و وف الحبر عن صلحان وضيالة تعالى عنه قال الليل موكل به ملك يقال له شراهيل فاذا حان و قته أخذ خرزة سودا. فدلاها من قبل المغرب فلما نظرت اليها الشمس رجبت أى سقطت فى أسرع من طرفة العين وقد أمرت أن لا نغرب حتى ترى الخرزة فاذا غربت جا. الليل وقد نشرت الظلة من تحت جناحى الملك فلا تزال الحززة معلقة حتى يجى، ملك آخر يقال له هراهيل بخرزة بيضا، فعلقها من قبل المعللم فاذا رأتها الشمس طلعت فى طرفة عين وأمرت أن لا تطلع حتى ترى الحرزة البيضا، فاذا طلعت جاء النهار و نشر النور من تحت جناحى الملك فله و النهاد ملك موكل عند الطلوع والغروب كاوزدت به الاخبار ذكرة السيوطى فى كتاب الحداية السنية مردم النهاد مدوى من أنس بن مالك رضى الله تعالى عند أنه قال قال رسول ملك في ذات يوم أى الناس أكيس قالوا الله و رسوله أعم قال

يمنى لا يقير أحد أن يذكر أحدًا في ثلاثة مواضع الاولُّ عند قرامة دفاتر أعماله واللِّتاني عند وزنِ أعماله والثالث على الصِّر اط مُمَّ تبيي الملائكة وتسوق النَّاس الى الصِّرُ اللَّه كِينُو جَسِرٌ مَدُّود عِلى مَنِن جهمَ أَدق من النسرة و احدُّ من السَّف ورجُّهم تحتَّهُ وَنِسَارَها "تلهبُ فوقه وُلاز بانية يُرَّمون العَصَّاة عن الصراط وعلها صُعِه مواقف وطول الصراط مقدارَ ثلاثة ألاف سنة أنف سنة صُود وَلَفُ سنة تُعَبُوطُ وَالْمُهُ سَنَّةَ اسْتُواءً وَفِي كِلْ مَوقِف يَسَالَ ٱلنَّاسِ عِن شيء راحد الآمِ لَ عِمَالاً بَمَّأَنَّ وَالنَّانِي غُن الْصُلاَّة وَالنَّاكُ عَنَّ الزَّكَاةَ وَالرَّابِعُ عَنِ الصوم والمخامسُ عَنِ الحَبِّرَ وَالسَّادِسُ عُنِ الوضوء و الغُسِّل والسابع عن الظَلْم وَمنُ قضرتي هذه الاشياء المذكوراتُ بمكُّت في كُلُّ مُوقِفٌ مُقدارَ ألف سنة والأثمر على كل مَوقِف في ساعةً وَأُحدَةٍ ويُومُ القيامة يُوم و احدلكن ظهر لهُمْفيدارَ الف سنة باعتارَ هيذهَ المواقِفُ لاَنَّ فَيْ يوم القيامة خِسينَ مُوقِفا فيمكُّ ٱلمُخلوق في كلُّ مُوقِفٌ مُقدار ألف سنةٍ فَأَكُمِل مُّن بمرَّ على الصِرلط مُحَدِّد عليه الصلاة والسلَّام فيقف عنـدالصراط ويقول اللهم سَلَّ أمَّي فتمرُّ أَلْنَاسَ عَلَى الصراطِ وتَجيى مَ كَلَمُلا تَكُمَّ بِالرابة واللواءِ ويُعطَى تَحْد عليه الصلاة والسلام لو أمَّ الحمد كلوله مُسيرة ألف سنة وعليه مكتوب ثُلاثَة أسطر اللول بُسم الله الرحن الرحيم والثاتي المدلله رب العالمين والمثالث كالله الاالة محمد رسول الله ويقوَم محمَّد عليه الصلاة والسلامُ تحته و يجتمع الأنبيا. والعلما. والصالحون والشهداء والصديقونُ تحته كما رّوى عن النبي عليه الصلاة وألسلام انَّ آدم عليه السلام ومر. ﴿ دَونَةٌ نَحْتَ لِواتَى ثُمْ تَجِيُّ ٱلَّلائِرَكَةَ بَالْحَلَل وَالدَّاقِ والسَّاجِ وينادُّون 'أين السابقون الاوَّلون فيقول الوِّجكر رضي الله تعالى عنه لبيك ويَّعظون له تَلكُ إلزايَّةٌ فيجتَمع تحتها الهاجْرُون الصدِّيقون ويدخُلون الجنة معه ثم يأتُون براية ويُنادُونُ أين للذين يَضَرونَ دِّينَ الاسلام فيقول عمرٌ رضي الله تعمالي عنه كبيك فيعطُّون له تلك الراية فيجتمع تحت تلك الراية إ العادلون والآيرتون بالمعروف والناهون عنالمنكر ويدخلون آلجنة معيه ثم يأتون براية وينادونُ أَينَ اللَّذِينَ يَنفِقُونَ أَمْوَالهُم في سبيلالله فيقولُ عِبَّان رضي آلله تعالى عَنه ليك ومعطون له تلكِ الرَّاية فيجتمع تحت رَّايته كل مَن أنفق مَّاله في سبيل الله ويدخَلون ألجنة معه ثم يأتونُّ بِرَايَةٍ وَيَادَوِنَ أَيْنُ أُولِياً مِ اللَّهِ تَعَالَى فِيقُولَ عُلَى بَنَّ أَنِي طَالِبٍ، رَضَى الله تعالى عَنه ليك ويُعطُّونُ لَهُ تَلَكَ أَلَوا لِهُ فَيَجْتُمُ عُتُ رَايِتُهُ كُلَّ إِلاوليا. ويدخلون الجنة معه ثم يأتون براية فينادون أين كلّذين م قَيلُوا في الدنيا طَلْبا فيقول عيسين بن على رضي الله تعالى عنه لينك فيعطونٌ له تلك الرايَّة فيجتمع تحت رايته كل من قِبل طلما و كاطمة إلزهرا، رضى الله تعالى عنها قد امهم فريدها المني قنص حسين مدميا ويدها اليسري قيص حَسَن مُسموما وتقول يارب خَدْمظلتي من الظالم فيقول عمد عليه الصلاة والسلام لها يافاطمة هذا اليوم يوم الشفاعة لايوم الخصومة فترَك فاطمة رضي الله تعالى عنها الخصومة لكلام أيهيا محدٌ عليه الصلاة والسلام ثم يدخَل الجنة كل مظلوم مع الحسين رضي ألله تعالى عنه نم بأتون براية فيقولون أين الذين تأبو اتوكية نصوعًا وثبتوا على توبتهم فيقول و حيني كاتِل من اليك فيعطون له تلك الراية فيجتمع محت راتية جمع التيانين

أكثرهم للموت ذكرا وأشدهم للموت استعدادا قال اللفاف من أكثر من ذكر الموت أكرم شلائة أشياء تحصيل التوبة والقناعة والنشاط فىالعبادة و من نسى الموت عوقب بثلاثة أشاء تسويف التوبة وترك الرضا بالكفاف والتكاسل في العبادة إموعظة إروى عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار و دون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه قال فركته حتى أتيت بيت المقدس فريطته بالحلقة التي تربط بها الانباء مم دخلت المسجد فصلت ف ر ڪعتين مم خرجت لجارتي جيرائل باناء من خروانا من لين فاخترت اللين فقال جرائل اخترت الفطرة مم عرج بنيا إلى السهاء فاستفتح جبرائيل فقيل

من أنت قال جبرائيل قيل ومن معك قال محد قيل وقد بعث اليه قال بعث اليه فقتح لنا فاذا بادم صلى الله ويدخلون تعالى عليه وسلم فرحب في ودعالى بخير مم عرج بنا الى السهاء الثانية فاستفتح قيل من قال جبرائيل فقيل و من معك قال محمد قيل وقد معث اليه قال نعم فقتح لنا فاذا أناباني الحالة عيسى ابن مريم و يحيى بن ذكر يا عليهما الصلاة والسلام فرحبابى ودعوالى بخير مم عرج بنا الى السهاء الثالثة فذكر مثل الاول فقتح لنا فاذا أنا بوسف عليه الصلاة والسلام واذا حوقد أعطى شطر الحسن فرحب في ودعالى محمح به الله السهاء الرابعة فذكر مثل فاذا أنا بهرون عليه السلام فرحب في ودعالى بخير مم عرج بنا الى السهاء السادسة فذكر مثله فاذا أنا بهرون عليه السلام فرحب في ودعالى بخير مم عرج بنا الى السهاء السادسة فذكر مثله فاذا أنا بابراهيم عليه السلام فرحب في ودعالى بخير مم عرج بنا الى السهاء السلام مسندا ظهره الى

اليت المعمور فاذا هو يدخله كل يوم ألف ملك لايعودون اليه مم ذهب بي الى سدرة المنتهى واذا ورقها كآذان الفيلة واذا ثمر ها كقلال هجر قال فلما غشها من أمر الله ماغشي تغيرت ف أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها فأوحى الله تعالى الى ماأوحي ففرض على خسين صلاة كل يوم وليلة فنزلت الى موسى فقال مافرض ربك على أمتك قلت خمسين صلاة قال ارجع الي ربك فاسأله التخفيف فان أمتك لايطيقون ذلك فاني قد بلوت بني اسرائيل وجربتهم قال فرجعت آل ربي فقيلت يارب خفف عن أمتي فحط عني عشرا فرجعت الى موسى فقلت حط عشرا قال ان أمتك لايطيقون ذلك فارجع الى ربك فسله التخفيف قال فلم أزل أرجع بين ربي تعالي وبين موسي حتى قبال ياعمد انهن خمس صلوات لكل يوم ويدخلون آلجنة معه ثم يأتون براية وينادون أبن الذين كم في صلاتهم خاشِعون ثم يأتون براية وينادَونُ أَيْنَ اللهَ الْكُرُونُ اللهُ كَنْيِرُا أَنَّمَ يَأْتُونُ بَرَّأَيةً وينادونُ أَينَ اللَّا يُفونُ حتى يأتِي على هذه الوَّجومِ الله عَانَةُ وعشرونِ زَايَةً الآنُ للِّينَ الاسلامُ ثَلِا مُمانة وعشرٌ بنَ مَعْكُما شَرْعَيًّا كَمَا قالَ الله تعالى ويبينيَّ ٱلَّذِينِ إِنَّقُوا رَبُّهُمُ الْمَالْجُنَّةُ وَمُنَّ الآية ثم ينادُونَ أَين فَرَعُونَ فِيأْتُونَ بِكُيَّكُم وأسْكُمْ أَخِيرًا الآية ثم ينادُونَ أَين فَرَعُونَ فِيأْتُونَ بِكُيَّا فَي أَلْمُ اللَّهِ فِيمَّتُهُمْ عنده الجتَّارون والمتكتِّرون وفرعونٌ قدامهم يساقون الي جهم ثم ينادون أين قابيل بن آدم عليه السلام فيأتُونُ بَهُ وَعَلَى عَنْهُ سَلاسِلِ مِن الْنَارِ عَلَى رُجَلِهُ أَعَلاَلِي مِن النَّارِ فَيَجتَمِع عنده جميمَ الْمُسَادَة والقاتِلينُ طَلَا وَقَابِيلُ قَدَّامُهُمْ يَسَأْقُونَ أَلَى جهنمُ مَ يَنادِئُ أَيْنَ كُعْبُ بِنَ الا شرَّف رَأس الْهود وياتُونَ به وعلى يده المغلال من النار فيجتمع عندة السَّارُون للحقِّ وكعب بن الأشرف قُدَّامِهم يساقون الى جهُمْ ثَمْ يِنَادُّورِ نَهُ بِنَ أَبُو حَهَلَ ابن هِنَامِ وِياً تُونَ بِهِ فَيَجْتَمَعُ عَنْدُهُ كُلُّ مِنَ لَم يَوْمِن بِالرسل ولم يصدِّق مِهم وَكُبُوجِهِلُ قَدَامُهُم يِساقُونِ إلى جَهُمْ مِنادُونٌ أَيْنَهُلُولِيدٌ بِنِ الْمَنْيِرَةُ فِأْتُونِ بِهِ فَيَجتمع عندهُ الْحِيْقُرُونَ للفقراء والمولين فدامهم يتشاقون الى الناريمم ينادون أي لإثرة القيس ويأثون به مسوّد الوجه فيجتمع عندةُ الشُعُرُاء وَالمِروُ ٱلْقِيسُ قِد آمهم يَساتونِ إلى النَّارِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يِهِ مِ نَدْعُوكُلُ أَنَاسُ المامهم الآية فلمآ ينظر أهل الجنة تأتون الى الصحراً أيالو اشعة ويرون فها أثمارًا تختلفة وعلما أفجار مختلفة ويرون الْعُوْنِ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ عَلَيْ اللُّهُ عَالَمُ وَالْإِنْ الْمُؤْمِدُ الْمُنْفَعِينَ وَطَلَالُ الاسْجَارُ السَّطَّةُ فِيزُلُونَ عَنْ طَلَالِ الاسْجَارِ وَيُنْبَرُ بُونِ مِن الْعُيُونَ اللَّهِ وَيَا اللَّهِ فَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ ظَلَالِ الاسْجَارِ وَيُنْبَرُ بُونِ مِن الْعُيُونَ اللَّهِ وَيَالِيارُدَةُ فِي اللَّهِ عَنْ جَوْفِهُمْ عَلَى الْأَعْمَةُ وَلاَ حَمَدَ وَلاَ حَمَدَ ولا كِبْرُ ولا عِبْرُ ولا بَعْضُ و لا عداد و كلها تخرج سبب ذلكُ ألما أَ فيصر طا فرقم و بأطله و خالصا كالفِضَة ثم يركبون البراق ويأتون الى بأب الجنة ويستقبلهم خزن الجنة ينثرون على رؤسهم الجواهم. والفِضَة واللؤلؤ ويقولون لهم صلام عليم طبتم فادخلوها خالدين فيدخلون الجنة وينزلون منازهم مُم منا تبهم الجواري في بأيد يم كؤس من اللوكو والياقوت مم منا أنواع الأشرية فينشر بون من وإن من الخواري في بأيد يم كؤس من اللوكو والياقوت مم من أنواع الأشرية فينشر بون من أيديهم ويشكرون ويشتغلون بالتنغيم كالمراغيني فاليوم لاتظلم نيفس شيئاً الآية (إنَّ أصحابَ الجنة أليوم ف شغل أي مشغُولون عن أهن النَّارِ وَ عَمَّاكُمْ فِيهِ مَن العذابِ قرأ ابن كثير وأبو عر وشغل بشكون الغين والباقون بضمها وحماً لغتان واختلفوا في معنى شغل قال ابن عباس رضى الله عنها في افتضاض الابكار في طلال الإنتجار على شطوط الانهار في جوار الملك الجبار وقال ابن كيسان في زيارة بنشيهم مرازع المرزن برم بين من منطق منطق منطق المنطق المنطق المنطق المنطق النار أهلهم وعيالهم وأقر باؤهم أَنْسَاهُمُ لَهُ تَعَالُ فَذَكُرُهُمْ حَتَى لا يغتموا بذكرهُ لانَّ الجنة كيستُ بدارَهُم ولاغَمَّ (فَأَكَهُونَ) أيّ ناجمونَ سر رس ربير الميتوايد السوسان مي الميان و قال ابن جعفر في لمون وهما ليتان بمونا مراه الميان و الميان و الموادي و قبل فرخون و قال الضحاك يعجبون عمام في و قال ابن جعفر في لمون وهما ليتان بمونا هما مواحد كالحياد روا المُذر راهم و أزواجهم في ظِلال) يعني أهل الجنة و أزو اجهم يميكونون في ظِلال أشجه ار الجنة (على الأرائك مُتكنوبُ) أي السرائر بالحجال قال مُعلَّة لا تكون الدي الأ اذا كان عليا عَجْلة والهُ عَرْقَ والكُماني في ظلل بضم الظاء من غير الف جمع ظلة (المم فَهَا فَا حَالَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْكُماني في ظلل بضم الظاء من غير الف جمع ظلة (المم فَهَا فَا حَالَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْكُماني في ظلل بضم الظاء من غير الف جمع ظلة (المم فَهَا فَا حَالَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْكُماني اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

وليلة لكل صلاة عشر أمثا لها فتلك خمسون صلاة و من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له عشرا و من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه سيئة فان عملها كتبت عليه سيئة واحدة قال فنزلت حتى انتهيت الى موسى فاخبرته فقال ارجع الى ربك فسله التخفيف قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقلت قدر جعت الى ربى حتى استحييت منه قال القاحني رحمه الله هذا الحديث صحيح ثابت عن أنس ولم يأت أحد بأصح من هذا وقال خلط فيه غيره شفاه شريف (وآية لهم انا حملنا ذريتهم فى الفلك المشعون) فعلى هذا يراد بالذرية ولم يأت أحد بأصح من هذا وقال خلط فيه غيره شفاه شريف (وآية لهم انا حملنا ذريتهم فى الفلك المشعون) فعلى حل آباء هم الاسلاف لان بعضهم خلق من بعض ويجوزان يكون تعالى حل آباء هم الاقدمين فى اصلابهم ذرياتهم وتخصيص الذرية لان المنطاب للكفار ولا فائدة فى وجودهم فلم يكن الحمل حملا لهم بل الاقدمين فى اصلابهم من المؤمنين ولم يقل على الفلك مع انه الانسب للحمل لان معنى الحفظ المستفاد من حرف الظرف أدخل

فالامتنان وأنسالما

قصد مر . \_ توصيف

الفلك بقوله المشحون

لماكانت السفينة علوأة بأنواع المخلوقات من

سباع آلهائم وجوارح

الطير وهو ام الدواب كان حفظ بني آدم فيها

بينهم من آثار اللطف

العظلم والقدرة إلباهرة

ولولا ذلك الاعتبار

اللطف لكأن التؤصيف

بالشحون بمعزل عن

من عبارة الآية لان

القرار على الفلك الثقيل.

أهون من القبرار عيل

الفلك الخالي الخفف

ولذلك لم يوصف الفلك

به في قوله و على الفلك

تحملون (وخلقنا لهم من

مثله) مثل جنس الفلك (مايركبون) من الابل

قانها سفن البر أومثل

فلك نوح عليه السلام

من السفين والزوارق اه تفسير ابن كال باشا

قال الامام أبو المليث

روی عن ابن عیاس

رضي الله تعالى عنهما أنه

قال لما أمر الله تعالى

موسى عليسه السلام

وَّلْمُهُمْ مُواَيَّدُ يُنِونِ ﴾ أي مَايتَمَنُون ويشِيتهون وروى عن ابن محياس رضي انة. تعالى عنهما أنه قال مأتخطر على قاوب أُهلَ الجنةُ قبلُ أَنْ يأتِّي عَلَى ٱلسنتُهم إلَّا يكونَ ذلك الشي، تُعاضِرًا عندهم يقولُ الله تعبألي ياعبادي اطلبُوا مِنَى ثَمَا تتمنُّونه فيطلُبُ الِعَباد مَّن اللهُ مَا يَتمنُّونه شم يقولُ الله نعالي قسدُ أعطيتكم مَا تمنّيتم هل رَصِيْتُمْ عَنَى كَيْقُولُون يارَبِّنَاكُمْ إِلَيَّا لا نَرْضَى عَنْك وقد اعْتَلِيَّنَاتُمَاٱ تَعَطِ أَخَذا فكيفُ لأَنْرَضَى عَنْكُ فيقول أَنَّهُ تُعالَى أُعطِي شَيئًا أُزيدٌ مِن الآوَّل فيقولون يارَّبَنا مُأْأَثْتِي. الذِّي مُحِوُّ أُزيد من هذا فيقول الله تعالى أرضَى عَنكُمْ وَالْأَاغْصَابُ عَلَيْكُمْ أَبِدًا وروى عَن أنس رَضي الله عنه أنَّ فِي الجنة وِّأَدْ يَأْمن المسك فاذا كان يُوم الجمة زينت مناير من نورو عليه النبيون والعلماء والشهداء والمؤمنون كلهم يذكرون الله تعالى ويُسْتِحون ويُحْمَدُ وُنْهُمْ يَقُولُ الله تعالَى سَكُوني باعبادِي فيقولون نسألُك يارَّبنا رَضِّاك فيقولُ أنانه تعالى أُنَّدُ رَضِيْتَ عَنِكُم كُوْشًا أَحِلِ لِكُم دُّارِي ثَمْ بَعُولُ الله لِرصَوانَ أَبار صَوانَ أَطَيْمُ أُولُا أَي فَيُوْ تُونِ بأنواع الاطبِمة فيأكلون ويشرّبون ويشكرون بالسرور والصّفاء فإذا فرَغُواً مَنْ الطَّمَامَ يُعَوّلُ إِنّه تعالى سَلُون يَاعِبَادِي أَعِلْكُمْ فِيقُولُونْ نِسَالُكُ رَّضَاكُ يَعْنَيُ عَالِكَ مُ مَكِشَفَ ٱلْحَجَابِ فِيظر الداد عَقِيدِ مِنَ أَتَبِمُ مَاشًا وَاللهُ تَعَالَى فَيْرِونَهُ مِحْ وَيَةِ الْقُمْرُ لِيلَةَ الدَرْ فَيَنِيرُونَ ا ياغَبَادِي ارفَعُوا رُوَّسَكُم لِيسَ هِذِا وُقُتُ ٱلسَّجُودِ والركوعِ بل وَقَتُ مَشَاهَدَةِ جَمَالَ ذِي الجلال في ذلك اليوم رَضِيًّا للهُ تَعَالَى عَهِم و رَصُوا عَهِ اللهم ارزُقْنَا رَضَاكَ (كلامٌ قُولِهُمْنِ رَبِّ رَجْعِيم ) أي يَسِلم عِليهم تُولا أي يقول ألله لهم قُولًا ه وروى عُن جابر رضَّي الله عنهُ أنهُ قال عليه السلاة والسلام بَين المعل آلجَة ا مَ فَيْعِيمِهِ الْسَطِّعِ لَمْ يَوْدِ فِرْفَعُولُ رَوْسَهِ فَاذِا رَجِ العِزَّةَ قَدُّ أَشَرُفِ عليهِ مِن فَوْقَهِم فِعَالَ الْكِلامُ عَليكم يا أهل الجنبة بمولك معنى قوله تعالى سلام قولا من رب رحيم فينظر اللهم وينظرون اليه تعالى ولا يلتفتون الى شيء من نعيم ماد إموا ينظرون اليه فينسون النَّهُ كُلَّهُ بَلَدُهُ مِنْ الدَّةِ مِال دِّي الْجُلّال متى قَالَ مُقَامُلٌ تَدْخُلُ الْمُلاِنِكَةٌ عَلَى أهل ٱلجنةِ من كُلُ باب يقولُونُ تَصْلا مُعليكم ياأهلُ الجنة كمن رسّكم الرحد " وروى عن ابن عباس رضي الله عنها قال يكونُ على باب أَدْنَي أهل الجنة سُبعون تحاجَبا قاذا جاءت الملائكة الى زيارةِ أهل الجنة يُقولُ الحَاجِبون إذْهَوَ النِّسُ هَذَّا ثُوقَتَ الزِّيارةِ الآنَّ المؤفِّينُ بِيحَلَّسُونَ مع المجكور فيتنعّبون معهن فتذهب الملائكة وبعد ذلك يجيؤن ويدخلون على المؤمنين ويبلّينون شلام الله تَعَالَى ويعطون هم هدية آلة تعالى ويقوله ن إنَّ الله تعالى يرضي عَنْكُم همُرا مَّعني قوله بعالي سكرم قو لأنمن رب رحيم ثم ينادي المادي ياأهل الجنة الله كر أن تصحوا فلا تسقموا أبدًا وليسُ لكم المؤت ولكم الكيباب وليس بمد اليوم غوم ولا موم ولا سقم وأنتكم في كل ساعة بتكونون في نير وبركة والكم الأكل والشرب وليس لكم إليول والغائط وليس لكم البلغم والبراق والتمخيط وليس لكم القعل ولاالداغيث ولا الدرن ولأنفاس مسكيعات وغرقكم ترشيخ كالمسك والعنبر وليس فأجساد فم شعورالأ الحاجب والحقون والفنقائر وطول كلم مثل طول آدم عليه السلام ستون ذراعا ويرز كلهم مثل بين عيسي عليه

بالزكاة قال لقارون المن الله فاعط من كل ما تن دره خسة دراه فلم يرض ثم قال له اعط من كل ما ته درهم درهما فلم يرض ثم قال قارون لبنى اسرائيل ان موسى لم يرض حى يتناول أموالكم في ترون قالوا رأينا تبع لرأيك قال قارون أرى أن ترموه فيتلكوه فبعثوا الى امرأة زاية فاعطوها ما لا كثيرا على أن ترميه بنعسها ثم أتوه في جماعة من بنى اسرائيل فقالوا ياموسى ما على من سرق قال موسى عليه الصلاة والسلام قطع يده قالوا وان كنت أنت قال وان كنت أن قالوا وما على الزانى اذا زي قال جم أو يحلد قالوا وان كنت أن قال وان كنت أن قال أنا وجزع من ذلك فأرسلوا الى المراقة فلما جاءت أقسم عليها موسى عليه السلام وسائها بالذي فلق البحر لنى اسرائيسل وأنزل التوراة على الاصدقاء فأرسلوا الى المرائيسل وأنزل التوراة على الاصدقاء فالت والله ما كمع لا توسل ذلك فاشهد أنك يرى، وقد يرأك الله تمال من ذلك وانك رسول الله انهم أرسلوا الى مالا

كثيرا على أن أرميك بنفسي فخر موسي عليه السلام ساجدا بكي غا وحيالله تعالى اليه أني جعلت الارض مطعة لك فأمرها بما شيئت فقام موسى عليه النلام وقال لها خذيهم فأخذتهم وكان قارون على فرش وسرير مرتفع فاخذت الارض أقدامهم وغاب سربره و بحلسه وقد دخل من النار في الار عز مثل ماأخذت منهب فاقبل موسى علىه السلام يوبخهم ويغلظ لهم المقالة وهم يتضرعون اليه وهو لايزداد الاغضينا وتوبيخا ثم قال موسى علبه الصلاة والسلام ياأرض خذبهم فأخذتهم الى أوساطهم فكانت الارض في أوساطهم تم قال خذيهم فأخذتهم الى آباطهم فدوا أيديهم الى وجه الارض مم قال خذيهم فأخذتهم الي أعناقهم فلم يبق على وجه الارض شيء منها الارؤسهم تم قال خذيهم فأخذتهم فاستوت

السلام ثلاَّث وثلاثون تكنة وكِمَال كلهم مثل جَمال يوسف عليه السلام وَالْصِواتِهم مثل صوت داود عليه السلام ورخِلِقهم مثل خُلَق محمد عليه ألصلاة والسلام ورّوى عن أبي سعيد الحدّري أنه قال قال عليه الصلاة والسلام لأدني غُرِّف أهلُّ الجنة النال وسبونَ يُعَةً من دُرَّةِ واحدةٍ وَف حوف كل قبة كُوسي من ياقو ته حَزِا. وَفَي كُل كُر مِي مُبعون فِراشًا من سند سرواً سنرق وَدِياج وَفِي جوانب الفراش وكها يُد من الاقشة النفيسة وعلى كل فراش بحورا، وعلى كل خوراً مسعون حلة برى حسد ما من تلك الحلل ويرى عنها في جو في عظمها لو نظرت و إحدة من تلك الحور الى الدنبا كمي تور الشمس والقعر من توري جَالِهَا وَكُو فَطِرَتُ فَي الدُّنَّا وَظُرُهُ مِن ماءٍ فِهَا يَكُونُ مَا. البِحِارُ مُعَذَبًا من خُكُرُوهُ ما نها وفي رواية أخرى الكلُّ مُومِن بُخيمة من دُرَّة و آحدة و سُعِة إلحيمة شعون مَلاً وْفَحُوانْهِا الْأَرْبِعَةِ كُرِاْسِي وُعلى الكراسي حوراً، فكالجواعدة لأترى الأصاحباً وفي الحنة أربعة أنهارته العُسَلُ وبهر اللَّهُ وبهر الحر وبهر الما. وقال بعضهم في الجنة نهر و آحد لكِّن يو جد في تمر به مان طعم وكيائر العيون والإنهار التي تجوي بين الانجار والبِّسَانين والقِصور كلِّهـا قد انفصَـلت مَن تلك الانهارَ الاربعةِ ونهما نهرَ الزنجيبُل والسَّلْمَبِيلُ وَ الرُّحِيِّقُ عَفَيْرُ هَذَّهُ ٱلْمَلَدَّ كُوراتِ فاذا دَخَلَ المؤمِّنُونَ الجَنَّ بْشَرَبُونِ أَوَّلَامَن نهر اللمُّ لانَّ اللبنُ كَانْ أُوَّلُ النَّذِاءِ فِي الدِّنيا ثم يشرِّبون من نهر العَسَلَ الأَنَّ العَسُّلُ كَانْ عُسِبُّ الشِّفا. في أَلَّهُ نِيما ثم يشربون من نهر الما ملانًا الما . كان شب ألحياة في الدنيا ثم بشرَبون من بر أخر لا بها كانت شب الفرح والسرور ُ الآيَّا لجنةَ قار الفَرَح والسرور والبقاء وبعد ذلك لا يَسْق ف قلوب أهلَ الحَمِيْعُمَ ولاهُمْ قَالَ تعدين المسيب قال أبو هريرة بأسعيد اسال الله أن يحمع بيني وينك في سوق الحد درات يا أبا جريرة مل تكونُ في الجنة أمنوا في قال نعم لإن أهلها يُتفرَّجون في كلّ جمع في سوق الحسّن وابّنال و اذا مُتّت من سيون ربع من تحت العرش تنشر عليهم المسك والعنبر و تمطر عليهم الحلل فيلبسونها ويركبون البراق تم يرجِعون من السُّوقِ الى مُنَّازِ لم وَ لَقُول نَّها وْم فد زأَدُ مُمَّالِكُمْ تَحْمُننا وَتَقُولُ أَهلُونُ وَلَقِوادَ زَادُ مُعَالِكُنَّ حُسَنا كَأَزَّادَ بُمَالَنَا حَسَنًا وَفَرُّوابِهِ أَحْرَى أَذَا كَانِ يُومُ أَلَمُهُ ثَالَى اللائِيدَ لاهل الجنة بالرَّاق ذَاتِ أجنحة فاذا ركب المؤثمنون عليه يطيرون ويصادقون فيسيره يجبلا من السكر ومن تلك الجبال بَسُرِيلًا مُنَالًا مُنَالًا وَالْعَيُونَ فَتَنْبُتُ الْاسْجَارُ المَتَوْعَةُ وَالْمَتَاوَنَهُ وَعَلَى أَغْصَانَ ٱلْأَشْجَارِ لَمَنُواعِ الطَيُّورِ ويتر يمون بلغاتهم فيزلون من براقهم فيسكنون في تلك المنازل ويشرَ بُونُ مَن تلك العيون والانهار و تأتي الطور الذن الله تعالى مِشوبة قدام أهر الجنة فيأكلون منها ثم يركبون برَّ اقهم ويرتحلون من ذلك الْمُنْزِكُ فِيا في تَعَدامِهم جِبالٌ مَنَّ الْسَلِيُّ وَهُر السِلسيل وَ الزَنْجِيلُ بَحِرى مَن تحت الجبالُ ويُرونَ في تلك المنازلَ القَصْنُورُ وَكُلْقِيابِ والكراسي من ياقوتِ أحر وُ علمهـا المنبيُّون والشهدا. فاعتدُّونُ فلسا مِي الاسياء والنهدا. المؤمنين بطعمونهم و سقومهم و يرووهم من الكاس اليانوني وبعد دار الماس اليانوني وبعد دار المناسبة على المؤمنين والآنون المناسبة عليهم مناقة كالسرق الجاطف و ف مَوْفِ اللهُ ثَوْ الرَّافِدَاح عَلَو أَهُ مِن شَرِ المِرْطَهُورِ ولكُنْ لاَ يَعْلَمْ مِنْ مَعِلَى مَدُدُ الاَ قدامَ على

الارس عليم فأرسى الله يعامل اليه يعاموسى تضرع اليك عبادى و دعوك و سألوك فيلم ترحمهم وعزى وجلالي لو أنهم دعوني مرة واستعانوا والمراتبة على المراتبة أنها المراتبة أنها المراتبة أنها وحرائنه له فدعا موسى بحسفها فحسمالله على المراتبة أنها وحرائنه له فدعا موسى بحدوا بقارون على موسى فيا أبها الإخوان اعتبروا بقارون على موسى فيا أبها الإخوان اعتبروا بقارون عن المراتبة في المراتبة والمراتبة والمراتبة في المراتبة في الم

مافعل ابن عمی هرون بن عران قال يسونس عليه السلام مات فقال قارون مافعل ابن عمى موسى عليه السلام قال مات قال مافعلت بنت عمى أمكلئوم بنت أخت عمران قال ماتت فبكي قارون قال وانقطع رجاؤه فأوحى الله تعالى للملك الموكل يعذابه ارفع عن قارون العذاب أيام الدنيا بذكره لرحه وبكائه علها انتهى كلامه (رجية) ه قال الله تمالي كل من علما أى على الارض من حيوان وانما ذكره بلفظ من تغليبا للعقلاء فانأى مالك لان وجود الانسان في الدنياع ص فهوغير باق وماليس بباق مهو فان ففه الحث على العبادة وصرف الزمن اليسير الى الطاعة ويبق وجه ربك ينني ذاته والوجه يعتربه عن الجملة وفي المخاطب وجهان احدهما أنه مع كلواحد والمعنى ريبتي وجه ربك أيها الانسان السامع والوجه الثاني أنه يحتمل أن يكرن

أيدى المؤمنين ثم يأتى اكِندا. أيهــا المُتَّقُون في الدُّنّيا كنتم عرومين من لذا ثَذِهِا ومن نِعَمها أفطِرَو ٱلآن منهُ شرابًا طُهُورًا وَكُلُواً الآن من لذا مُذ نِعَمَ الجنة فيقُولُ ٱلْكُو مِنُونَ يَارَبُنَا وَعُدَّتَنا في الدُنيا ٱلنَظَر الى وجهك ولاخَلْف فوعَدِك فبينها هم في هذا الْمقال اذيا تي شيء مثل الغَام يَعْلِهُمْ مَنْ جُونَةُ انْوَارْ ثم يُرَفُّهُ ٱلْحُلُجابِ فِيتَجَلَّى وَكُورُ جَسَّالِ اللهِ تَعَالَى كَالْفَعَرِ لِيلة البَدُّرُ فَلَمَا يرى المُؤْمَنُونَ جَمَّالُ الله تعالى بُلا كِيفٍ يُنظِرُ عُونَ وَيَصِيعُونَ بَعِبِثُ تَصِلُ أُصُواتِهِمَ المَالْعَرْشُ ويكونُونُ وْ الْهُيْنُ ثُمْ يشربونَ شُرابًا تجيءُ عقُولِم عَلَى رُوَّسُهم فيكونون مُستغرَّفين في الرزق والنِعَم فليًّا أَنْتُمَ لَلهُ في عَرَّصْآبَ القيامة السؤال والحساب يُسلوق الملائكة النياسُ الْيُرْمُفَقِيلُ السَّيلُ ثم جاءً الخطاب من الله تمالَى فيقول (وُلْمَتِازُوا الْيُومِ أَمِا الْمُجْرِمُون) قالِ مُقَاتِل اعَنْزِلُوا بِالْبُومُ مَنْ الْصَالِحِينِ وقالُ أبو العالية تميَّزُوا وقالُ السدِّي كُونُوا عُلَى حِدٍ، وَقَالَ الزُّجَاجُ انْفِردُوا مِن اَلْمُؤْمَنِن وقال الْصَحاك إِنَّ لُكُلِّ كَافر بَيْيَا فَي النَّار فيد خَل ذلكِ ٱلبِّيت وُيرَد م أَباه بالنار فَيكُونُونَ فَيَ أَبدًا لآبادِ لا يرَّيُّ أَحَدًا ولا يرِّي يعني يقول ألله تعالى أيها المجرمون كنتم فرالدُنْيَا تُعْبِرالصَابَكِين وكذِّلُكَ فِٱلْقَبْرِ والقِيامةِ فَالْإِن تفرَّقوا منَ الصَّالحينُ لانَّ مصيّركم النارَ وتمصيرهُ الجنة فلا تُرَونهم أبدًا فلما سِمعُ الجريمُون هذا الكَلاَّمُ تحيرُوا ثم تأتي الزَّبانية يُقرقونُ المجر مين من الصَّالِ لمن كفر ق الطَّيورُ من الجراد فيفَر ق الصَّدِيَّةِ. من الأصَّدِقاء و الآباءَ من الأولاد وٱلَّوْجَ مِن الزوجةِ والأُنْجَ مَن الْآخِيْلَا رَأُواْ هَدُهِ الحالةُ بِكُوا و تَضَرَّعُوا وقالُوا واويلاه والجنسرَ أناه مم يقولون ياأها الزبانية أم لونا حتى ترك ويودع بعضنا بنضا فيأذنون لهم باذن الله فيضح بمجهم وجهه على وجه بعض وربعضه عليه على عنق بعض م يكون أربعين تبيّة وفي وقت يكون الأبعقلون و في وقت يَحْنَى مُعقوَ لِمُ على رؤسهم وُبعدُ ذُلكُ بنادي المنادي وامتازَوا أَليومَ أسا الجرمونُ فأهل النار يذهبون إلى الطريق اليسرى أي الى طريق جهم والهل الجنة على الطريق اليني أي الى طريق الجنة ، وروى في الآثار الآثار الما النار عيكم نون ثلاثة أصناف شيوخ وكتبّان ونساء وفي القدام يذ مَبُّ الشيوخ ثم الشَّبَانِ ثم النِساء فتأخَذ الزَّبانية الرَّجال المِخَاهِ وَالنساءَ بندارُ هُنَّ فَلَمَا قَرَبُوا الْ جَمْ أَمْ الشَّبَانِ ثُم النِساء فتأخَذ الزَّبانية الرَّجال المِخَاهِ وَالنساءَ بندارُ هُنَّ فَلَمَا قَرَبُوا الْمُ جاءً الخَطَاب (ألم أغيد البكم يابني آدمُ ألا تعدُّو أَالشَّكْلان انه لكم عدومين) بعني ألم آمُركم بأبني أدم أنْ لا تُشَّعِوا ٱلْسِيطَانُ في معضية إلله تعالى ولا تعمَلُوا بقول الشيُّطانِ فان عَدَاوِيِّهِ لَكُم ظاهرة وبيّنة (وإنْ اعَدَ وَيُخْصُرُ الطِّ مُسْتَقِيمٍ ) أي ألم آمُرَكم أن تَقِلَموني فانَّ نجا تكم في طاعةً أمْرِ فا (ولقد أضل منكم المُعلاً كُنْيِرًا) قرأ أهل المدينة وعاصم تجبلا بتشديد اللام ويومناها الخلق والجماعة أي أضل منكم رَالْسُيْطَانَ خِلْقًا كثيرًا وأَخرَ جِكُم من الطريق الحقِّ الى الباطل (أفلم تَسْكُونُو الْتَعقلون) أي ما أتَا كم عبر عن مَلاكُ أَلا مم السابقة بطَّاعة أُبليس ثم يقال لهم اذا دَنُوا من النار ( هِلَوْ أَنْجِهِمُ الْيَ كُنْمُ تُوعَدون إصار مُعَاكِمُ مِمَا كُنتُمْ مُكَفِّرُونَ أَى ادخَلُواْ إِلَى جَهُمْ سِبْ كَفِرِكُمْ فَالدُّنيا لاتَّكُمْ كَفُرتُمْ فِيها وعبدتم الأصنام والمكفار ينكرون الكفر وطاعة الشيطان ويقولون والقورتينا مإكث مُشركين فعند ذِلك يقول الله تعالى (اليوم نختم على أفواههم و تكلِّمنا عا أيديهم و تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون) فنقول الدياري مسم وزار الإصام وتقول الرجل بي قام إلى الاصناع

وتقول

الخطاب مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذوالجلال أى ذو العظمة والكبرياء ومعناه الذي يجله الموحدون عن التشسيه بخلقه والاكرام أى لانبيا ثه وأوليا ثه وجميع خلقه بلطفه وأحسانه اليهم مع جلاله وعظمته فبأى آلاء ربكا تكذبان يعني أيها النقلان يريد من مذه الاشياء المذكورة وكرر هذه الآية في هذه السورة في احدى وثلاثين موضعا تقرير النعمة وتأكيدا في الذكير ماكا

عدد آلائه و فصل بين نستين بما نبهم علها ليفهمهم النمم ويقررهم بها كمقول الرجيل لمن أحسن اليه وأسبغ عليه الایادی و هوینگرها ويكفرها ألم تكن فقيرا فأغنيتك أفتنكر هذا ألم تكن عريا نافكسوتك أفتنكر هذا ألم تكن خاملا فعززتك أفتنكر هذا ومشل هذا الكلام شائع فى كلام العرب ويقال له حسن التقرير وذلك أنه تعالى لما ذكر في هذه السورة مايدل على وحدانيته من خلق الانسان وتعلمه أليان وخلق الشمس والقمر والسماء والارض الي غير ذلك ما أنسم به على خلقه خاطب الانس والجن فقال فبأى آلا. ربكا تكذبان من الاشياء المذكورة الانهاكلها منعم بها عليكم ه عن جِابر رضي الله تعالى عنه تَعَالَ خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عِلى أصحابه فقرأ علهم سورة ألرحن من أولما الى آخرها فسكوا فقال لقد قرأتها على

ويقول الرأس ياربَ بَنَّ سَجَدِ لِلاصنامِ فلما تُمتَّ ٱلحجةِ عليم أمَرَأَللهُ تعالى الرَّبَانِيةِ أِن اطرَجوهم في جِهنم فتطرح الزبانية منهم مسرعة تنشرة آلاف عاص فيجهن فتأخذ النار بيضهم الى ركبته ويعضهم الى أوساطه و بعضهم الى حلقومه و بعضهم يغرق فيها مم تكون النار عليم كالقبة في يسي منفذ تخرج منه المنفسهم كاروي عن النبي عليه الصلاة والسلام يوتي برجل من اهل النار فضي جميع عمره في العيش والراحة يعني أنه متنعم في الدّنيا وكان عمرة في راجة الميش وسروره فيطرّحونه مرّة واحدة في النّار معمية، من من من الماء مرد. ثم يخرجونه ويقولون له مل رأيت في الدنيا رَاحة العيش فيقول واللهِ مَارِأَيت في الدنيا رَ<del>مُا فِيةَ ع</del>يشٍ أَصِّلًا نَسَى كُلُّ ذَكُكُ بِدُّخُو لِهَا مِنَّ وَاحِدَّةَ فَاعَكُمْ أَبُّ الاَخْ العزيزَ إِنَّ ذَكر النازّ شديد لَد فكيف كال مَن رأى بِعُرْتِينَ مِن مِن عَلَيْ مُن يَدْ حَلَها خُالدًا فِها أَبْدًا فَلُو نَظُرِتِ الزَّبَانِيةِ الى أَهلُ الدنيا مُن تُلْمُكُمُوا مِن مَّيْنَ مَ وَلُوهَبَّتُ رَبِحُ مِن رِياحِ جَهِنِمُ لا مُلَالدنيا عُلكوا من مَثن ريحها ولو وَضِعتُ أغلا لها على أنس يَجُكُمُ الْهُ إِلَّا أَلَدُ نِيا كَذَابَ مُثَلَّ الملح فِ المامِ ولو قطرتُ الى الدُّنيا فِطْرةٌ مِّن الزَّ قوعُ لتكدَّرت مُعيشةً أهل الدنياً لذلك في حال الذين كان لباسهم وطعامهم هذا فانظر كيف بكون تجالهم وروى عن أبي الدرداء عن الذي عليه السلام سلط على إهل النارع بحوة وعذات الجوع يكون عليم الشدّ من سائر العذاب فيبكون ويطلبون الطعام فتأتئ الزبانية الهم بضريع ومور عشيش في البريَّة إذا أكله البل ووقع في حلقه مات فيموت فأذا أكل أهل النار ذلك الصّريَّع ووقع في خارقهم طلبوا ماة فيأتون روط و من المسلم. لهم بشربة من ما يسمير فاذا قرّبو الكشربة الى أفواهِم "ذابَت لحومٌ وجوهم ووقعت من شدة محرارة" من ربنون به من ما يسمير المسربين بير ال ما النوري المبارية من المبارية على المبارية على المبارية ألم يأتِكُ نُذير في الدنيَّا فِيقُولُونُ بِلْيُ وَلَكُنَ لَمُ نَسَمَتُ كَلام الرَّسْل ولم نصيَّةَ فهم فتقو لألز بانية الآن لايَفيدَكم الجراع والتضرع ثم يتضرَّعون إلى مالك فلم يجهم ألفٌ سنة فاذاتم الألف يُقولُ مالك لمم أنكم مَّا كِنون فَهُمَّ مِ يَتَضَرُّ عُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ويقُولُونَ رَبُّنا غُلَيْتَ عِلْمِنا شِيقُوتِنا وكُنَّا قُومًا صَالِّينَ رَبُّنا أُخِرَجْنا مِهَا فَان عَدْنا فَاكَمْ ظَالُمُون يعني انْ فَمَلْنا مَعْصَية بعد ذِلْكُ فَأَدْخِلْنَا وَعُرْبَنَا بَأَنواع عَذَاب جهنم مجمع يجيء الخطاب من الله تعالى بعد ألف سنة الخسور فيها ولا تُكُلِّيون أيَّ أَسْكِتُوا فيها ولاتتكلُّمُوا فانها كيست مَقَامَ سَوْ الِ وكُونُوا ذَٰلِيلِينَ بَعَدَاءِ مِنْ يَوْبَعَدُ ذَٰلِكُ لِإِيقِدِ رون على التَكَلُّم وتكونُ أصُواتهم كَأَصوات الحير فيكونون غُرومين من جيع الخيرات و وأعلم أبه العزيز أنَّه لأنكين وصف جهم بكا لما فكيف مكن ٱلمِكث فَمَا بِسَاعَةٌ ﴾ وروى عن الني عليه الصلاة والسلام انَّ نارَكم هَدَه عَزِه من سبعينٌ جَرُأ من نار جُهُمُ وَكَارِكُمْ هُذَهُ فِد طَعِيْتُ سُبِعِينِ مِنْ مُم أَخِرَ بِيتِ إِلَى الدِنيا ، وَرُبِّوَى فِي الآثارُ لو أَنَّ والحدا من أهل النارُ اخرج وطِّر ح الى جَوْفِ فَارِكلد نياكنام فيما سِبعين عنه لاينقل من جانب الى جانب آخر من كالِ الاسترائحة فيها أعادً نَا آلِيَة تَعالَى وأيا كم منه البطنية وكرمه (ولُونَسَاة الطلسخاعل أعنه واستبقوا الصراط فاتَى يُسمَّد ون أي لونشام أده بالمعتبير الطاهرة تحديث لا يبد و كما يجفن ولاشق ومعنى الصراط فاتَى يُسمَّد ون أي لونشام عيد عن العرب الطاهرة تحديث لا يبد و كما يجفن ولاشق ومعنى الطمس الذهاب كما قال الله تعالى ولوشاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم يغني يقول الله تعالى كا عينا قَلْو بهم لونشاءً اعْيَمَا أَبِعَنَاوِهِ الظاهرة فيها درون الطريق فلا يتصرون وقال ابن كيسان من لونشاء أعيمَا أو المائين من لونشاء الإضلاناه عن المكدى وثر كنناهم منتزددون فيلا يبصرون لونشاء أعينها المنتزيد ويرون فيلا يبصرون

( ) - Thursym)

الجن فى ليسلة الجن فىكانوا أحسن ردامنكم كـنت كلما أنيت على قوله فبأى آلا. ربكما تـكذبان قالوا ولا بشى. من نعمك ربسا نكذب فلك الحمد أخرجه الـترمـذى وقال حديث غريب وفى رواية غيره كانوا أحسن ردامنكم وفــه رلانكذب بنى. من آلائك ياربنا ، وعن انس بن مالك رضى الله تعالى عــه أنـه قال قال وسول الله صلى إلله تعالى علــه وسلم ألظوا

ماذا الجلال والاكرام

أخرجه الترمذي قال

الحاكم حديث صحيح

الاسناد ومعني ألظوا

الزموا هذه الدعوة

وأكثروا منها اه تفسير

الخازب كان حفص

يقف على مرقدنا وقفة

لطيفة دون قطع لشلا

يسوم أن أسم الاشارة

صفة لمرقدنا شم يبتدي.

من هذا ماوعد الرحن

المحكنة وهو قطع

الصوت مقدارا أقصر

مر. \_ زمان النفس

والمرقد اما مصدر أي

من رقادنا و مو النوم

أواسم مكان أريدبه

الجنس فيعم مراقد الكل

أى من مكاننا الذي كنا فسه راقدين فان كان

مصدرا تكون

الاستعارة.أصليـــة تصريحية فالمستعبار

منه الرقاد والمستعار له

الموت والجامع عدم

ظهور الفعل والكل

عقلي وانكان اسم مكان

تكون الاستعارة تبعية

فيعستر التشبيه

فالممدر لان المقصود

بالنظر في اسم الميكان

T YASI

الطريق مخفل قوُّل الحسن والسدى ه وقال ابَّن عباس ومقاتل وعطا. وقتادة رضي الله تعالى عنهم مميناه لفقدنا أعيَّنُ صَلالِتهم يعني حَوَّلنا أبضَّارهم من الصَّلَالة إلى الهُدَى فابصروا رَّشِدهم ورَجَعوا عن غهمٌ وكَمَ أَفْعَلَ ذَٰلِكُرُهِ وَفُيْزُوَ ايَهُ يَعْنَى لَوَ الْحَيْزَةِ مَا أَعْنَهُم فاذا أرادوا أن يذهبوا الى الطّرَبقُ فلاَ يقذّرُونَ ولكّنّ مِاجِعلناهِ كُذَلِكَ فَلْمُ لا يَشكرون (ولونشأَ عَلَيْحُنَاهِ على مُكَانتِهِمْ فَإِلْسَتَهَا عِوا مُنْضِيا ولاير جمون) أي لُوارَدُنا عُلِمُلْنَاهُم في مكانهم و وَخَسَادِيرٌ وَقِيلٌ لُورُشَاء عُلِمَلْنَاهُم حَجَّارِةً وَهُم يُعْرِدُ في منا زلم ولاأرواءَ لهم يرجَعون الى مَأْكَانُواْ وَقَيْلَ لا يقدّ رون على الذهاب ولا ألرجُوع يعنى لونَشَا . مُكسَخناهم كَا يَسْخَنا مَنْ قَبْلُهِمْ قُومًا آخرين ولكُن ماجعلناهم كذلك فَإِيُّ لا يشكرون ألله على هــــذه النعمة (ومِنْ ُّ تَعْيَرُهُ مَن كُنَّهُ فَيْ الْحَلَقُ } قَرْ أَتَعَمِّزة وعاصم بالتشدُّيد وَقَرأَ أَلَّاخرون بَـُفتَحَ النون الأولى وسكون بعد قوتها و نردها و ننقصها بعد زیادتها (افلا یعقِلون) بعنی افلا بعتبرون و بعلمون آن الذی قدر علی التصرُّ في أحوال الأنسان عقد رعل البعث بعد الموت قال بعضهم المراد من النكس ذهاب المصية يعني اذا كان المؤمن شيخارُ فع القَام عنه فلا يكتب من سيانه كالايكتب من سَيّات الصي كاروي في الحديث القدسى الشيبُ نُورِي وَزُنْ الْمُسْتَحِي أَنْ الْحِرِيَّ فَيُورِي بْنَارِي (وماعلناه الشَّعَر) سبب زول هذه الآبة على ما قال الكلي أن كفار مكم قالو أ أن محمداً عليه الصلاة والسلام شأعر مهما يقو لفي معر فأبرَ ل الله تعالى هذه الآبة تكذيبا لمم يعني وَمَا إنزلنا عليه ألشغرَ وَمَا بلِق له الشعرُ لأَنْ ٱلصِّعرُ لِسنَ مَنْ كُلُام المرسلين ، وروّى عن الني عليه الصَّلَاة و السلام لأكن عتليَّ. بجو فَ أحدِكَ قَيْكًا خَيْر من أن يُمتليْمُ شُعْرًا ٥ وروى عن الني عليه الصلاة والسلام الحيام والسكوت شعبان من الاعان تُوالدا والبان شعبان من النفاق ، وروى عن الني عليه الصلاة والسلام رأيت للة المعراج قوماً تقطع الربائية شفاههم بالمقاريض فسألت تعملانيل عليه السلام من هؤلا. قال مم الشكرا. (وما ينبغي له) ومما يسهل للمُذلك وقال مسرع عن قتادة ملغي أن عَانَشِهُ رَضَى الله عَهُمْ أَشَيْكُتُ هُلِ كَانُ النِّي عَلَيه الصَّلاّة والسَّلامُ يَمْنُلُ شَيْء من الشّيرِ قالت كانُ الشعر فَ أَبِغَضَ شيء الله مُم قالت ولم يَتِمثُل النّي عليه الصلاة والسلام بشيءٌ مَن الشّعرِ اللّهُ ببيتٍ من شير بني قيس سُتبدي لكُ الله الم ما كنت عجاهِ لأه ويأتيك بالاخسار من لم تزود فقال أبو بكر رض ألله عنه اليس هذا شعرًا بارسول الله فقال عليه الصارة والسلام أنى لست مُشاعر ولا يسنبغي لي الشغرّ (انه هُوَّ الأَذكرو قرآنُ ) أي مُوَّعظة (مَيْنِ) أي يَبيّن الفرا نض والحدودُ والا حكامُ ه وروى عن الني علية الصّلام والسلام انه كلما أرادُ أن يقرأ بيّنا على طريق التَّمْسِلُ يُسِدِّلُ ذلكُ البيت في لسانه بقدرةِ الله تعالى من سمتِ النظيم الْحَ النثر مَ قرأ يُومًا حيذا البيت وكونا الأسكام والشيب للريم الهيئاء قال أبؤ بكر رضى ألله عنه بأرسول الله الماضاحب هذا البينية وكني والنبية والاسكام للريم المريم عن من قرأه إلني عليه الصلاة والسلام مثبل الاول فقال أوَّ بكر رضى الله عنه أشهَدُ انَّكُ لرسول الله ومَإَعَلَىكُ أَللهُ ٱلْخُمِر وما يساخي لك فتَّ

وسائر المشتقات انما هو المعنى القائم بالذات وهي ههنا القبر الذي ينام فيه واعتبار التشبيه في المقصود الاهم أولى (هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون) جملة من مبتدأ وخبره وما موصولة محذوفة العائد أو مصدرية وهو جواب من قبل الملائكة أو المؤمنين عدل به عن سنن سؤالهم تذكيرا لكفرهم و تقريعالهم عليه و تنبيها على أن الذي يهمهم هو السؤال عن نفس البعث ماذا هو دورس الباعث كأنهم قالوا

قال النبي عليه الصلاة والسلام كلاما موزون الله هذا والزيالي لاكذب والمناتان عبد

المطلب ه (ليندر) يبني بالقرآن قرأ أيمل المدينة والشام ويعقوب بالنا. أي كتندر يا محمد

بعثكم الرحن الذي وعدكم ذلك في كتبه وأرسل اليكم الرسل فصد قوهم فيه وليس الاثم كا تتوهمونه حتى تسألوا عن الساعث وقسيل هوكلام الكافرين حين يتمذكرون ماسمعوا من الرسل عليهم السلام فيجيبون بمه أنفسهم أوبعضهم بعضا وقيل هذا صفة لمرقدنا وما وعد الخ خر مستدا محذوف أومبتدأخره محذوف أي ماوعد الرحن وصدق المرسلون حق (ان كانت) أى ما كانت النفخة التي حكيت آنفا (الاصيحة وأحدة) حصلت من نفخ أسرا فيل عليه الصلاة والسلام فالصور (فاذاهم جميع) أي بحوع (لدينا محضرون) من غيرلث ماطرفة عين وفيه من تهوين أمر البعث والحشر والايذان ي باستغنائهما عن الاشياء مالا يخني (فاليوم لاتظلم نفس) من النفوس برة كانت أو فاجرة (شيئا) من الظلم ( ولا تجزون الاماكنتم تعملون)

وقر أألآخرون بالياء ( مَنْ كَانْ حَيا ) يعني مؤونيا حَتّى القِلبِ لانَ الكِمَا فَرَكَالميتُ لانةُ لا يتدبّر و لا يتفك يعني أَرْسُلْنَا مِمِدًا لِيَنْذِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بُالْقِيرَانِ (وَيَحِقُ الْقُولَ) أَى تَجِيبُ تُحجة العَدَابُ (عُلَى ٱلْمُكَافِرِينَ) المُصِرِّينِ على أَلكُفرِ (أُوكُرُوا أَنَا خُلَقنالهم عَاعْمِلتِ أيدينا إِنْهَامَّا الهم لها مُالكِون) أي يَّاتولَينا رينة تأكيديا بغيراعانة أحدٍ يعني ألم يُزَّا لمنكرونُ أنَّا خلقنا لم بقد رتباد وأب مثل الفرس والبغل والجار خلقه بأيدينا بغيراعانة أحدٍ يعني ألم يُزَّالمنكرونُ أنَّا خلقنا لم مقدّ رتباد وأب مثل الفرس والبغل والجار والفيل والجل والغنم والمعز وغيرها (ودَلَيْلِناها لم فيهُ أَرْكو مهم ومنها يا كلونُ أي ستَحَرُّ ناها لم فيحبلون عليها ويسوقونها حيث شاؤ الولم اد مايا كلون أي مايوكل في بحمد أي بحمد المام كالولا (ولهم فيحبلون عليها ويسوقونها حيث شاؤ الولم اد مايا كلون أي مايوكل في بحمد أي بحمد المام كالولا (ولهم فيه منافع ومشارس من أصوافها و أشعارها و أو بارها و البانها و أسانها ( أفلا شكرون ) رّبّ هذه النعمة (والخذو المن دون الله الحة لعلهم ينصرون) أي من تركزاً عبادة الله تعالى الذي مؤرّب العالمين ورَبُّ هذه النعمة وعبدو امن دُوْنِ الله عُلَمة كَمْنِعهم من عُدَّاب الله تَعَالَى وَهُمْ (لايستطيعون نضرهم) قال ابن عباس رضي الله تمالي عنهما لاتفيد والأصَّامُ على نصرهم (وهم لم عند تحضرون) أي اككفار للاصنام يحضرون بالعبادة عندها في الدنيا وهي لا تسوق اليهم خيراً ولأتستطيع لم نصر اوقيل كذه في الآخرةُ يُوْتَى كُلِ معبَّو درمن دون إلله تعالى ومنهم أَبُّا عَيَّا الَّذِينَ عَبْدٌ وهَ كُلهم بجند محضروً ، فع النار (فَلْا يَحْزِ مَكُ يُوْ وَكُمْ مَا يَعْنِي قُولِ كَفَارِ مِكَةَ فِي تَكَذِيبُ (إِنَّا تَنْلُمُ مَا يَسْرُونُ) فَأَخَياً بُرِهِم مَنْ التَكذيبَ (وَأَيْفُلُونَ) بَالسُّنَّهُم مِن الأَيْدِاءِ لأنَّ الكِفار والوا في حقه عليه الصَّلاة والسَّلام شاعر أو بحنون أو كالمُزرِ تُلَا يَحْدَثُمُ يَا مُحدَّمُ يَقُولُهُ مَا لَكُ عَالِهِ إِنَّا أَمْلُمْ قُولُمْ مُو يَنتقيمُ منهم (أو لم يَرَا الأنشان أنا خَلَقناه مِن الطُّنَّةِ فَاذَا أَكْرُونِ عَصِيمُ مِنْ أَلَى بَيْنِ الحصومةِ يعنى أَنهُ تَخْلُونًا مَنْ نَطْفَةً مُ يَخَاطُّب فكيف لا يتفكَّ في بدو مع من الله عليه المن من من من الله على الله عليه الله عليه الله عليه السلام والسلام . خلقه حتى يدع النهومة ، تكب نزول هذه الآية أنَّ أنَّ أنَّ بنُ خَلَفُ خاصم النَّ عليه الصلاة والسلام فى النَّهُ فِا أَا وَبِهُوا مِنْ اللَّهِ وَمِوا مِفْتُه ويقولِ أَثْرَى أَنَّاللَّهُ يَحِيُّ هٰذا بعد مَّار م قال الني عليه الصلاة والسلام يَعْمُ وَيَعْلُكُ وَيُدْخِلُكُ لِلِهَارِ عَلَما سَمِعُ أَنَّى مِنْ خَلْفَ عَذَا الكَلامُ عَصْبُ فَقَالَ مِئْ اللاتَ والعَزَى لا قِبَلْنَكُ فقالَ الني عَلَيهُ الصِلاَّةَ وَالسلام لاتقدِرُ أن تَقَلِّلَى ولكن لمَهَا اتْتَلَكَ أن شَاءَالله تعالى وأسلِّلكِ الْيَ النَّارُ تُم مُرَّالَني عليه الصلاة والسلام يُوماً فَرَاهَ مُخْدِدُمُ يُنفيه فرسا فقالُ النبي عليه الصلاَّة والسلام وَكم تخديم مُنذا النرَسُ فقال لا ركب عِلْيه وأقْتلكُ فقال الني عليه الصلاة والسلام بل أنا أقتلك ان شامَ عَالَى فَرُ اللَّهِي عَلِيهِ الصَّلَاةَ وَالسِّلامِ فَضَى عَلِيهِ زَمَّان طُويلِ ثُم وَقَعت عُزوة أُحَد فِيا. أَنَّى بن خلف مع جند مكة الى أحد فو قَفِ الى الحاربة والمقاتلة تَفْلِط الجندان فصادف الني عليه الصلاة والسلام حين الحاربة أبى برت خلف و صرب عنه بحرية لجرئ الدم من عنق أبى فصاح صيحة فقال أين ذهب أي النبي عليه الصلاة والسلام و قد صرب بي برج و كان أبو سمفيان يو منذ أمير الجند فقال له ياأي بن علف بحق اللات والعزى مأا فتح فالد الاعرة والامية للمستقد المدر الما المستقد المدر المستقد المدر المستقد المدر المستقد المدر المستقد المدر المستقد المستقد المدر المستقد المدر المستقد المدر المستقد عاحدهم أحداثيك وتامثل هذه ألجراحة فقال أني باأباسفيان لأأبكي ولا أصيح لشيء من الجراحة ولحص قال ممد عليه الصلاة والسلام لي إنّ اقتلك واستنعلَ هذا الفرس وأنا أعلم انَّ محداثُلايك دُبُّ أبدًا وجويع حرَّاحتَى في قلى و قدائرت فيه فكنر الامرَّمات من تلك الجراحة فأنزل ألله تعالى هذه كلآية في بحوابة يعنى أما يعكر هذا السكافر أنا مخلقناه من قطرة ما مرتبي على المراحة فأنزل ألله تعالى هذه كلآية في بحوابة يعنى أما يعكر هذا السكافر أنا مخلقناه من من تعلق على المراحة الاجزا. ما كنتم تعملون والدنيا على الاجتفرار من الكفر والمعاصي على حذف مضاف واقامة المضاف اليه مقامه

للنبيه على قوة التلازم والارتباط بينهما كأنهما شيء واحد أوالاماكنتم تعملونه أي بمقابلته أوسببه وتعميم الخطاب للنؤمنين يرده أنه تعالى يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله أضعافا مضاعفة وهمذه حكايمة لماسيقال لهم حين يرون

(وضرب لَنَا يَبْثِلا) أَى أَمْرًا تَجْيِيا وَهِيْ نِي القِيرِرة عن احيامِ الموتى تشبُّها بخلقِهِ بِوَصْفهِ بالعجز عَأ (وطرب ب مير) الى اليرا جيدا وملى مي العظام وهي رفي الياق ولم يتال رميمة الآنة ممدول عجز وارو نسئ خلقه) أي خلقنا أياة (قال من على العظام وهي رفيم والمي بالية ولم يتال رميمة الآنة ممدول عن فاعلة وكل ما كان معدولا عن فاعلة على وما كانت المتعالى وما كانت المتعالى الم الْمُؤَلِّدُي أَنِشَا لِمُعَامُ أَلَّ مَرَةً وَمُعُو بِكُلْ خُلِقٌ عُلِمٍ) يعني قُلْ يا محكد لا بي بن خلف يحيي النظام الذي خلقها في ابتدأ ما ومود عالم بكل حلق وموع الخالق الذي خلق من قطرة ما يصورة أفلا يقدر أن يخلقها من التراب لان الضوّر بن عمر يصوّروا من الماء ولكن يصوّرون من التراب والطين و مؤوّ قادر على التراب والطين و مؤوّ قادر على كل شيء (الذي تحرّك كم من الشجرة الإخضر عارا فاذا لمنتم منه تو قدون) كالمرخ والعفارية و قال أبن عِاس رضَّيَ الله عنه مُنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ يَعْمَالُ لاحداه اللَّه عَلَيْكُمْ رَى الْعُفَارَ مَن أَوْ أَدْ أَن يَوْقِد النار قطع غُضين منهما مثل المساوك و والتاخضران يقطر منهما اللها. فيسيحق المرخ على العفار فتخرج منهما النار باذن الله تعالى ومنه تقديجون و توقدون أي من تلك الشجرة يقول العرب في كل شجر مار واللا لم يستخرج ما المرخ والعفار وقال إلحكا عنى كا شجر كلز الا العناب من يقدر أن يجمع الكار والنَّارَ في كل واحدَ نَهُو قادر على أن يحيَّ الموتى لأعالة ، ثم ذكر الله تُعَالَى فَأَمُو أعظم منه أي من خلق الانسان فقال (أوليس الذي خلق السموات والارض بقادر على فأن يخلُّ مُثلَّم بكي وهو الخلاق قرأ بعقوب يَقدر بالياء على الفعل أي قال بلي هو قادر ها ذلك و يخلق كا خلق (العليم) بحميع ما خلق وكون يقدر على أن يخلق السنفوات والآرض أفلا يتقدر أن يخلق أنتما نا بمبعد موته كوفي قادو على كل شي (ا عَمَا أَمِن َ إِذَا أَرَادَ نِشِينًا أَن يَقُولِ لَهِ كُنْ فِيكُونَ إِنَّ اذَا أَرَادِ أَنْ يَخْرِجِ شِيئًا من العَدَّمَ الى الرَّجُودُ لِا يحتَّاجَ إِلَى آلةٍ وفكر ومعاونة بَلْ يقول لَذَلك الشيءِ كُنْ فِيكُونَ في ساعَةً بلا توقف فالمواد من لفظ كن ممنى الآبداع وذكر في تفسير التسبير اليس المراد منه كلة كن بل سرعة إنفاذ أمر الله تعالى في تكوين الإشياء على وجوالإسراع الذي لا يمكن التكلم به وقال بمض الاكابر مُرَاتِيَّةُ مِنْ اللهِ تعالى حَتِي يُسْمِعُ المَلاِيْرَةِ وَيَعْلُمُونِ أَنْ اللهِ تعالى يريد أِن يخلق شَيِّكا (فَسَبَحَانُ الذِي مُكُلِّهُ مِنْ عَمَادَةُ اللهِ تعالى حَتَى يُسْمَعُ المَلاِيْرَةِ وَيَعْلُمُونَ أَنْ اللهِ تعالى يريد أِن يخلق شَيِّكا (فَسَبَحَانُ الذِي تُبِيدُ وَمُمِلِيكُونِ كُل شيءٍ) فَلْفُظ سِبِحَانُ أَمَا كُلِيهَ ٱلنَّهَ يَعْ وَامَا كُلَّةَ النَّعْجَةِ وَكُلِلْكُونَ مُعْمَرِ الْلَكِيْكُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَامَا كُلَّةً النَّعْجَةِ وَكُلِلْكُونَ مُعْمَرِ الْلَكِيْكُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ أنَّ الرُّحْوَّاتُ مُعَنى الرحمة فمكنا عُانَّ الملكوت والسلطنة له لا لغيره ويوم القيامة كلهم يرجعون ألى الله تعالى وباعالِم يَجْزُون ان كانَّ خَيْرا غَيْرَو إنْ شَرَّا فَشر (وَ الله تَرَجُعُون) هَذَا وَعُدَّلُصا كَيْن ووعد للظالمين والعَاضِينَ وروى عن النبي عليه الصلاة والسلامُ انْهُ قال اقرورًا عَلَى مُوتَّاكُم سَنُورة عَيْنَ

يقول الفقير الى الله تعالى رئيس لجنة التصحيح عون عالى رئيس لجنة التصحيح

بشربون وجاوه،

الحد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده ، وعلى اله وصحبه و من الهم رشده ، إما بعد } فقدتم بعون الله رب العالمين ، طبع كتاب تفسير سورة يس ، لمن حاز الفضيلة والسيادة ، الشييخ (حمامي زاده) وهو تفسير عير العبارة ، قريب الاشارة ، محل الطرر ، وموشى الغرر بما لابد سورة يس منه من تفاسير وقرا أت ، واعاريب وحكايات ، وذلك بالمطبعة المصرية التي حازت من الدقة والعناية غاية ونهاية ، وذلك في او اخر شهر جمادى الاخرة سنة

> • ۱۳۳۰ هجریة علیصاحها افضل الصلاة وأزكی التحیة آمین

العذاب المعدلم تحقيقا للحـق و تقريعًا لهم اه أبو السعود ه واعلم ان الله سيحانه وتعالى خلق يصفة القادرية والخالقة السموات والارض وخلقهما بالمريدية والحكمة في ستة أيام لان أنواع المخلوقات ستة الاول الارواح المجردة والثاني الملكوتات فنها الملائكة والجن والشاطين وملائكة السموات ومنها العقول المجردة والمركة والشالث نفيوس الكواكب ونفس الإنسان و نفس الحوان ونفس النباتات والمعادن والرابع الاجرام وهي البسائط العلوبة من الاجسام اللطية ت كالعرش والحكى ي والسموات والجنة والنار والخامس الاجسام المفردة وهي العناصير الازبعة والسادس الاعسام المركبة الكثيفة من العناصر فعس عن خلق كل نوع منها بيوم والا فالايام الزمانية لم تكن قبل خلق

السموات والارض اه

دوح البيان